PINII ÛS JÛI ÛL JON

**O**MI EMM

# 

قهالا القرامطة من سنة ١٧٧٨ كم





الهيئة المسرية العامة للكتاب

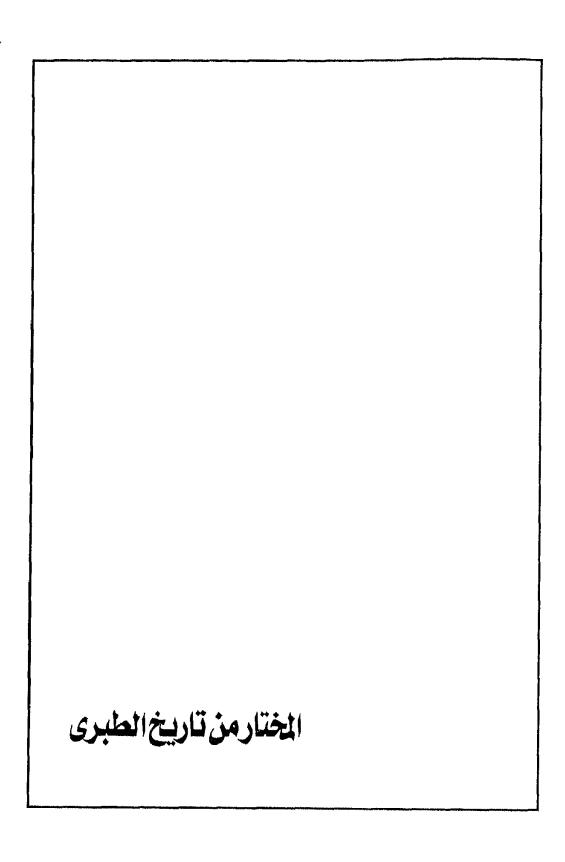

# المختارمن تاريخ الطبري

إعداد وتقديم د. سمير سرحان د. محمد عنانی



# مهرجان القراءة للجميع ٩٩

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك

(سلسلة التراث)

المختار من تاريخ الطبرى

إعداد وتقديم: د. سمير سرحان د. محمد عنائى

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الغلاف

والإشراف الفني:

الفنان: محمود الهندى وزارة التنمية الريفية

المشرف العام:

د. سمير سرحان التنفيذ: هيئة الكتاب

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

سمير سرحان

# تصدير

ما زال كتاب تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبرى المرجع الأول للأحداث التى جرت فى عصره ، وقد سبق لمكتبة الأسرة أن قدمت القصة الكاملة لتاريخ ثورة النزنج والقضاء عليها بعد أن أقضت مضجع الدولة العباسية أربعة عشر عامًا تقريبًا ، وتقدم مكتبة الأسرة فى هذا العام قصة القرامطة من المصدر الأول لها (حتى وفاة الطبرى) ثم تستكمل هذه القصة من ذيل تاريخ الطبرى (أو أحد ذيوله) وهو كتاب تكملة تاريخ الطبرى لمحمد بن عبد الملك الهمذانى ، حتى عام ٣٦٧ هـ الذى يعتبر النهاية الفعلية لهذه الفتنة التى جرت الأهوال على العالم الإسلامى على مدى ما يقرب من قرن كامل .

ويجد القارئ في هذه المختارات رصداً ممتعاً لنشأة حركة القرامطة ، وتطور صراعهم مع الدولة العباسية ، في إطار أحداث سنوات مختارة نشطوا فيها ، فالجو العام هو الذي تكتمل به الصورة ، وأسلوب الطبرى فريد في دقته وبراعة وصفه لما يرويه ، فلقد جرى العرف على اعتبار بداية الحركة عام ٢٨٦ هـ ( ٨٩٩ م ) إذ هو العام الذي برز فيه نشاط سعيد بن

الحسن الجنّابى ، ولكن الطبرى يرصد بدايتها فى عام ٢٧٨ هـ أى قبل الشائع بنحو ست سنوات ، وكان سعيد المذكور ذا دعوة إسماعيلية قريبة من مذهب الفاطميين ، وأما التسمية فينسبها الطبرى إلى صاحب الدعوة الأول ، إذ يقول إن اسمه هو (كرميت) التى خففت إلى «قرمط» ، ويذهب بعض الباحثين إلى أن الاسم قد عُرّب لأنه فيما يبدو تركى ، ومن ثم فهو ينطق بفتح القاف وكسر الميم ، وإن كان الشائع غير ذلك .

والمعروف أن القرامطة اتخذوا البحرين والإحساء مقراً لنشاطهم ، وكانوا يغيرون على المواقع القريبة منهم ، ثم اجتاحوا البصرة والكوفة ، ودخلوا مكة وأخذوا الحجر الأسود ، ثم دانت لهم معظم مناطق شرق الجزيرة العربية .

واستمر نشاط القرامطة الذي يصوره الطبري تصويراً نابضاً بالحياة في العقود الأولى من القرن الرابع الهجري ، حتى توفى أبو طاهر سليمان ( وهو ابن سعيد المذكور ) فأخذت سلطة القرامطة في التراجع ، وتمكن الفاطميون من إقناعهم برد الحجر الأسود إلى مكة ، فردوه على نحو ما يذكر الطبري .

وخلف أبو طاهر المذكور رعيم قرمطى جديد هو الحسن بن الاعصم، ابن أخيه ، فقام بغزو الشام بالاشتراك مع جيش فاطمى ، ولكن الجيش الفاطمى الرئيسى كان يخطط لفتح الشام ونجح فى ذلك عام ٣٥٨ هـ (٩٦٩ م) ومن ثم تحولت النظرة إلى القرامطة إلى نظرة عداء ، وإن كان

الزعماء الفاطميون مارسوا الكياسة واللباقة في صراعهم مع ما بقى من قادة هذه الحركة ، على نحو ما يصوره الطبرى ، فحاربوهم وفي أذهانهم أن يقضوا عليهم بأسلوب ( السلم المراوغ ) كما يقال في مصطلح السياسة الحديثة ، إذ جهد الفاطميون في حصر نشاط القرامطة على ( مشارف البلدان والشغور ) ، ولذلك حاربوهم عندما استولوا على دمشق عام ١٠٠٠ هـ ( ٩٧١ م ) وردوهم على أعقابهم عند محاولتهم غزو مصر ، ثم عقدوا معهم لونا من الصلح الذي ساعد على تفتيت الحركة في النهاية .

وتقف الرواية التي يوردها الهمذاني في ذيل كتاب الطبرى عند عام ٣٦٧ هـ ( ٩٧٨ م تقريبًا ) وهو عام وفاة الحسن الأعظم ، وانتهاء رياسة القرامطة إلى مجلس ( بتعبيرنا الحديث ) من ( السادة ) . ونحن نعرف من كتب التاريخ مدى نجاح الفاطميين في احتواء هذه الحركة حين تقرأ أسلوب تعامل قادتهم مع هؤلاء المتمردين ، إذ أصبح نشاطهم مقصورًا على الإحساء ، وكان أسلوب الفاطميين أسلوب دهاء ومكر ، إذ بدأوا بدفع إتاوة مالية لهم ثم دبروا للانقضاض عليهم ، وتدريجيًا فقد القرامطة نفوذهم في شرق الوطن العربي ، وفقدوا السيطرة على عمان ، ثم هاجمهم البويهيون ( من بغداد ) في الأحساء نفسها ، وهي قلعتهم الحصينة ، فتشتت جمعهم وتفرق شملهم ، وما هي إلا سنوات معدودة حتى لا نكاد نسمع عنهم أخبارًا – بل قبل نهاية القرن الرابع الهجري .

ويسر مكتبة الأسرة أن تقدم هذه المقتطفات التى انتخبت بعناية من تاريخ الطبرى ، حتى يستمتع بها القارئ العربى الذى كثيراً ما يسمع عن القرامطة دون أن يعرف طابع هذه الحركة وأبعادها الحقيقية . ونأمل أن نكون بذلك قد ألقينا الضوء على بقعة ما زالت غامضة فى أذهان الكثيرين من بقاع التاريخ العربى والإسلامى .

والله من وراء القصد

مكتبة الاسرة

# ذكر ابتداء أمر القرامطة

#### سنة ۲۷۸ مـ

وفيها وردت الأخبار بحركة قوم يُعرفون بالقرامطة بسواد الكُوفة ؟ فقام ابتداء أمرهم قدومُ رجل من ناحية خُورستان إلى سواد الكوفة ومُقامه بموضع منه يقال له النهرين ، يُظهر الزهد والتقشف ، ويسف الخُوص (۱۱) ، ويأكل من كسبه ، ويُكثر الصلاة ، فأقام على ذلك مدة ، فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين ، وزهده في الدنيا ، وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس خمسون صلاة في كلّ يوم وليلة ؛ حتى فشا ذلك عنه بموضعه ، ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول ، فلم يزل على ذلك يقعد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك بما تعلّق قلوبهم ، وكان يقعد إلى بقال في القرية ؛ وكان بالقرب من البقال نخل اشتراه قوم من التجار ، واتخذوا حظيرة جمعوا فيها ما صَرَمُوا(۲) من حمل النخل ،

<sup>(</sup>١) سف الحوص : نسجه .

<sup>(</sup>٢) صرام النهلة : مطع ثمرتها .

وجاءوا إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلاً يحفظ عليهم ما صرموا من النخل ، فأومى لهم إلى هذا الرجل ، وقال : إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكم ، فإنه بحيث تحبّون ، فناظروه على ذلك ، فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة ؛ فكان يحفظ لهم ، ويصلى أكثر نهاره ويصوم ، ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر ، فيفطر عليه ، ويجمع نوى ذلك التمر .

فلما حمل التجار ما لهم من التمر ، صاروا إلى البقال ، فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته ، فدفعوها إليه ، فحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه من التحمر ، وحط من ذلك ثمن النوى الذى كان دفعه إلى البقال ؛ فسمع التجار ما جرى بينه وبين البقال فى حق النوى ، فوثبوا عليه فضربوه ، وقالوا : ألم ترض أن أكلت تمرنا حتى بعت النوى ! فقال لهم البقال : لا تفعلوا ، فإنه لم يمس تمركم ؛ وقص عليهم قصته ، فندموا على ضربهم إياه ، وسالوه أن يجعلهم فى حِل ، ففعل . وارداد فندمؤ غند أهل القرية لما وقفوا عليه من رهده .

ثم مرض ، ف مكث مطروحًا على الطريق ، وكان فى القرية رجلٌ يُحمل على أثوار له ، أحمر العينين شديدة حمرتهما ، وكان أهل القرية يسمّونه كرميته لحمرة عينيه ، وهو بالنبّطية أحمر العينين ، فكلم البقال كرميته هذا ، في أن يحمل هذا العليل إلى منزله ، ويُوصى أهله بالإشراف عليه والعناية به ؛ ففعل وأقام عنده حتى برأ ، ثم كان يأوى

إلى منزله ، ودعا أهل القرية إلى أمره ، ووصف لهم مذهبه ، فأجابه أهل تلك الناحية ، وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه دينارا ؛ ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام ؛ فمكث بلك يدعو أهل تلك القرى في حيبونه . واتّخذ منهم اثنى عشر نقيبًا ، أمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم ، وقال لهم : أنتم كحواريّى عيسى بن مريم ؛ فاشتغل أكرة تلك الناحية عن أعمالهم بما رسم لهم من الخمسين الصلاة التي ذكر أنها مفترضة عليهم .

وكان للهيكُ في تلك الناحية ضياع ، فوقف على تقصير أكرته في العمارة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أن إنسانًا طرأ عليهم ، فأظهر لهم مذهبًا من الدين ، وأعلمهم أنّ الذي افترضه الله عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة ، فقد شغلوا بها عن أعمالهم ، فوجّه في طلبه ، فأخذ وجيء به إليه ، فسأله عن أمره ، فأخبره بقصته ، فحلف أنه يقتله .

فأمر به فحبِس فى بيت ، وأقفل عليه الباب ، ووُضع المفتاح تحت هوسادته ، وتشاغل بالشرب ، وسمع بعض مَنْ فى داره من الجسوارى بقصت فرقت له . فلما نام الهيصم أخذت المفتاح من تحت وسادته ، وفتحت الباب وأخرجته ، وأقفلت الباب ، وردّت المفتاح إلى موضعه . فلما أصبح الهيصم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجده ، وشاع بذلك الخبر، ففتن به أهل تلك المناحية ، وقالوا : رُفع ثم ظهر فى موضع آخر . ولقى جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصته ، فقال : ليس

يمكن أحداً أن يبدأنى بسوء، ولا يقدر على ذلك منى ، فعظم فى أعينهم، ثم خاف على نفسه ، فخرج إلى ناحية الشآم ، فلم يُعْرَف له خبر ، وسمِّى باسم الرَّجل الذى كان فى منزله صاحب الأثوار كَرْمِيتَهُ ، ثم خُفِّف فقالوا : قرمط .

ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمن حدثه ، أنه حضر محمد بن داود بن الجرّاح ، وقد دعا بقوم من القرامطة من الحبس ، فسألهم عن زكرويه ، وذلك بعدما قتله ، وعن قرمط وقصته ، وأنهم أوموا له إلى شيخ منهم ، وقالوا له : هذا سلف ذكرويه ، وهو أخبر الناس بقصته ، فسله عما تريد ، فسأله فأخبره بهذه القصة .

وذكر عن محمد بن داود أنه قال : قرمط رجل من سواد الكوفة ، كان يحمل غلاّت السواد على أثوار له ، يسمَّى حمدان ويلقب بقرمط . ثم فشا أمرُ القرامطة ومذهبهم ، وكثروا بسواد الكوفة ، ووقف الطائي أحمد بن محمد على أمرهم ، فوظف على كلّ رجل منهم في كلّ سنة دينارًا ، وكان يجبى من ذلك مالاً جليلا ، فقدم قوم من الكوفة فرفعوا إلى السلطان أمرَ القرامطة ، وأنهم قد أحدثوا دينًا غير الإسلام ، وأنهم يرون السيف على أمَّة محمد إلا مَنْ بايعهم على دينهم ، وأن الطائي يخفى أمرهم على السلطان . فلم يلتفت إليهم ، ولم يسمع منهم ، يضفى أمرهم على السلطان . فلم يلتفت إليهم ، ولم يسمع منهم ، فانصرفوا ، وأقام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام ، يرفع ويزعم أنه

لا يمكنه الرجوع إلى بلده خوفًا من الطائى . وكان فيما حكوا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاءوا بكتاب فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفرج بن عشمان ؛ وهو من قرية يقال لها نَصْرانة ، داعية إلى المسيح ، وهو عيسى ، وهو الكلمة ، وهو المهــديّ، وهو أحمد بــن محمــد بن الحنفــيّة ، وهو جبريــل . وذكر أنّ المسيح تصوّر له في جسم إنسان ، وقال له : إنك الدّاعية ، وإنك الحجة، وإنك الناقعة ، وإنك الدّابة ، وإنك روح القدس ، وإنك يحيى ابن زكرياء . وعرّفه أن الصلاة أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشمس، وركعتان قبل غروبها ؛ وأنَّ الأذان في كلِّ صلاة أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ؟ مرتين أشهد أنّ آدم رسول الله ، أشهد أنّ نوحًا رسول الله ، أشهد أنّ إبراهيم رسول الله ، أشهد أنّ موسى رسول الله ، وأشهد أن عيسى رسول الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله ، وأشهد أن أحمد بن محمد ابن الحنفيّة رسول الله ؛ وأن يقرأ في كلّ ركعة الاستفتاح ؛ وهي من المنزّل على أحمد بن حمد بن الحنفية . والقبلة إلى بيت المقدس ، والحجّ إلى بيت المقدس ، ويوم الجمعة يسوم الاثنين لا يُعمل فيه شيء ، والسورة الحمد لله بكلمته ، وتعالى باسمه ، المتّخذ لأوليائه ، قل إن الأهلة مواقسيت للناس ؛ ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام ، وباطنُها أوليائي الذين عرّفوا عبادي سبيلي . اتقون يا أولى

الألباب ؛ وأنا الذي لا أسأل عمّا أفعل ، وأنا العليم الحكيم ، وأنا الذي أبلُوا عبادى ، وامتحن خُلْقِي ؛ فمن صبر على بلائى ومحنتى واختبارى ألقيتُه في جنتى ، وأخلدته في نعمتى ، ومَنْ زال عن أمسرى ، وكذّب رسلى ، أخلدته مهانا في عذابى ، وأتممت أجلى ، وأظهرت أمرى ؛ على ألسنة رسلي ؛ وأنا الذي لم يعلُ على جبسار إلا وضعتُه ، ولا عزيز إلا أذللتُه ؛ وليس الذي أصر على أمره ودوام على جهالته ، وقالوا : لن نبرح عليه عاكفين ، وبه مؤمنين : أولئك هم الكافرون .

ثم يركع ويقول في ركسوعه: سبحان ربى ربّ العزة وتعالى عما يصف الظالمون! يقسولها مرتين، فإذا سلجد قال: الله أعلى، الله أعلى، الله أعلى، الله أعلى، الله أعلى، الله أعلى،

ومن شرائعه أنّ الصوم يومان فى السنة ، وهما المهرجان والنوروز ؟ وأن النبيذ حرام والخمر حلال ؛ ولا غُسلَ من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة ، وأنّ مَنْ حاربه وجب قتُله ، ومن لم يحاربه ممن خالفه أخِذَت منه الجزية ولا يُؤكل كلّ ذى ناب ، ولا كلّ ذى مخْلب .

\*

وكان مضير قَرْمط إلى سَواد الكوفة قبل قتل صاحب الزَّنْج ؛ وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال : قال لى قَرْمط: صرت ألى صاحب الزَّنْج ، ووصلت إليه ، وقلت له : إنى على مذهب، وورائى مائة ألف سيف ؛ فناظرنى ، فإن اتفقنا على المذهب

ملتُ بَمَنْ معى إليك ، وإن تكن الأخرى انصرفتُ عنك . وقلت له : تعطيني الأمان ؟ ففعل .

قال : فناظرته إلى الظهر ، فـتبّين لى فى آخر مناظرتى إياه أنه على خـلاف أمـرى ، وقام إلى الصـلاة ، فانسللت ، فـمضـيتُ خارجـا من مدينته ، وصرت إلى سواد الكوفة .

\*

## سنة ٢٧٩ هـ: أهم الانحداث:

فمن ذلك ما كان من أمر السلطان بالنداء بمدينة السلام ؛ ألاّ يَقعدُ على الطريق ولا في مسجد الجامع قاص ولا صاحب نجوم ولا زاجر ؛ وحُلِّف الورَّاقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدك والفلسفة .

وفيها خُلع جعفر المفوّض من العهد لثمان بقين من المحرّم .

وفى ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه ولى العهد من بعد المعتمد ، وأنشت الكتب بخلع جعفر وتولية المعتضد ، ونفدت إلى البلدان ، وخُطب يوم الجمعة للمعتضد بولاية المعهد ، وأنشئت عن المعتضد كتب إلى العمال والولاة ؛ بأن أمير المؤمنين قد ولاه العهد ، وجعل إليه ما كان الموفق يليه من الأمر والنهى والولاية والعزل .

وفيها قُبض على جرادة ، كاتب أبي الصَّقْر لخمس خلون من شهر

ربيع الأول ، وكان الموفّق وجُهه إلى رافع بن هرثمة ، فقدِم مدينة السلام قبل أن يُقبَض عليه بأيام .

وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرزور لست بقين من جُمادى الأولى - وكانت ضُمّت إليه - فقبض عليمه وعلى كاتبه عَقامة ، وأودعًا السجن ؛ وذلك لأربع بقين من جمادى الأولى .

\*

### [ ذكر خبر الفتنة بطرسوس]

وفيها كانت الملحمة بطرسُوس بين محمد بن موسى ومكنون غلام راغب مولى الموقّى ؛ فى يوم السبت لتسع بقين من جُمادى الأولى؛ وكان سبب ذلك - فيما ذكر - أن طُغْج بن جُفّ ، لقى راغبًا بحلب ، فأعلمه أن خَمارويه بن أحمد يحبّ لقاءه ، ووعده عنه بما يحبّ ؛ فخرج راغب من حلّب ماضيًا إلى مصر فى خمسة غلمان له ، وأنفذ خادمه مكنونًا مع الجيش الذى كان معه وأمواله وسلاحه إلى طَرسوس . فكتب طُغْج إلى محمد بن موسى الأعرج يُعلمه أنه قد أنفذ راغبًا ، وأن كلّ ما معه من مال وسلاح وغلمان مع غلمه مكنون ، وقد صار إلى طَرسُوس، وأنه ينبغى له أن يقبض عليه ساعة يدخل وعلى ما معه . فلما دخل مكنون طرسوس وثب به الأعرج ، فقبض عليه ووكّل بما معه ، فوثب أهل طرسوس على الأعرج ، فحالوا بينه وبين مكنون ، وقبضوا على الأعرج ،

فحبسوه في يد مكنون ، وعلموا أنّ الحيلة قد وقعت براغب ؛ فكتبوا إلى خمارويه بن أحمد يعلمونه بما فعل الأعرج ، وأنهم قد وكّلوا به ، وقالوا: أطلق راغبا لينفذ إلينا حتى نطلق الأعرج ، فأطلق خمارويه راغبًا، وأنفذه إلى طَرَسُوس ، وأنفذ معه أحمد بن طُغان واليًا على الشغور، وعزل عنهم الأعرج ، فلمّا وصل راغب إلى طَرسوس أطلق محمد بن موسى الأعرج ، ودخل طَرسوس أحمد بن طغان واليًا عليها وعلى الثغور ومعه راغب ، يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من شعبان .

\*

#### [خبر وفاة المعتمد]

وفيها توفّى المعتمد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب ، وكان شرب على الشط في الحسنى يوم الأحد شرابا كشيرًا ، وتعشى فأكثر، فمات ليلا ، فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وستة أيام – فيما ذُكر .

#### خلافة المعتضد

وفى صبيحة هذه الليلة بويع لأبى العباس المعتضد بالله بالخلافة ، فولى غلامه بدرا الشرطة وعبيد الله بن سليمان بسن وهب الوزارة ومحمد ابن الشاد بن ميكال الحرس ، وحجبة الخاصة والعامة صالحا المعروف بالامين ، فاستخلف صالح خفيفا السمرقندي . ولليلتين خَلَتا من شعبان فيها قدم على المعتضد رسولُ عمرو بن الليث الصفّار بهدايا ، وسأل ولاية خُراسان ، فوجّه المعتضد عيسى النّوشريّ مع الرسول ، ومعه خلع ولواء عقده له على خراسان ، فوصلوا إليه في شهر رمضان من هذه السنة ، وخُلع عليه ، ونُصب اللواء في صحن داره ثلاثة أيام .

\*

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد ، وقام بما كان إليه من العمل وراء نهر بلْخ أخوه إسماعيل بن أحمد .

وفيها قدم الحسين بن عبدالله المعروف بابن الجصاص من مصر رسولا لخمارويه بن أحمد بن طولون ، ومعه هدايا من العين ؛ عشرون حملاً على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان فيهما طراز وعشرون رجلا على عشرين نجيبا ، بسروج محلاة بحلية فضة كثيرة ، ومعهم حراب فضة ، وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة وسبع عشرة دابة ، بسروج ولجم ، منها خمسة بذهب والباقى بفضة ، وسبع وثلاثون دابة بجلال مشهرة ، وخمسة أبغل بسروج ولجم وزرافة ، يوم الاثنين لثلاث خلون من شوال ، فوصل إلى المعتضد ، فخلع عليه وعلى سبعة نفر معه ، وسفر ابن المعتضد ، فتلع عليه وعلى سبعة نفر معه ، وسفر ابن المعتضد ، فترويج ابنة خمارويه من على بن المعتضد ، فقال المعتضد .

# سنة ٧٨٠ هـ: أهم الانحداث:

فمن ذلك ما كان من أخف المعتضد عبد الله بن المهتدى ومحمد بن الحسن بن سهل المعروف بشيلمة - وكان شيلمة هذا مع صاحب الزّنج إلى آخر أيامه ، ثم لحق بالموقق في الأمان فآمنه - وكان سبب أخذه إياهما أنّ بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد ، وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه ، وأنه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم ، وأخذ معه رجل صيدناني وابن أخ له من المدينة ، فقرره المعتضد فلم يقر بشيء ، وسأله عن الرجل الذي يدعُوا إليه ، فلم يقر بشيء ، وقال : لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه ، ولو عملتني كرْدَناك لما أخبرتك به ؛ فأمر بنار فأوقدت ، ثم شد على خشبة من خسب الخيم ، وأدير على النار حتى تقطع جلده ، ثم ضربت عنقه ، وصلب عند الجسر الأسفل في الجانب الغربي .

وحُبِس ابن المهتدى إلى أن وقف على براءته ، فأطلق ، وكان صُلِبه لسبع خلون من المحرّم .

ف أكر أن المعتضد قال لشيلمة : قد بلغنى أنك تدعو إلى ابن المهتدى، فقال : المأثور عنى غير هذا ، وأنى أتولَّى آل ابن أبى طالب وقد كان قرّر ابن أخيه فأقر " فقال له : قد أقر ابن أخيك ، فقال له : هذا غلام حدث تكلم بهذا خوقًا من القتل ، ولا يُقبل قوله . ثم أطلق ابن أخيه والصيدناني بعد مدة طويلة .

وفيها انصرف المعتضد إلى بغداد من خرجته إلى الأعراب.

وفيها ، في جمادي الآخرة ورد الخبر بمدخول عمرو بن الليث نيسابور : في جمادي الأولى منها .

وفيها وجّه يوسف بن أبى الساج اثنين وثلاثين نفسا من الخوارج ، من طريق الموصل ، فضرُربت أعناق خـمـسـة وعشـرين رجـلا منهم ، وصُلبوا ، وحبس سبعة منهم فى الحبس الجديد .

وفيها دخل أحمد بن أبًا طَرَسُوس لغزاة الصائفة ، لخمس خلون من رجب من قِبعَل خمارويه ، ودخل بعده بدر الحمّامِيُّ ، فَغَزوا جميعًا مع العُجَيفي أمير طَرَسُوس حتى بلغوا البلقسور .

وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الترك وافتتاحه - فيما ذكر - مدينة ملكهم ، وأسره إياه وامرأته خاتون ونحواً من عشرة آلاف ، وقتل منهم خلقًا كثيراً ، وغنم من الدواب دواب كثيرة لا يوقف على عددها ، وأنه أصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف درهم .

ولليلتين بقيتا من شهر رمضان منها ، تُونُفِّيَ راشد مولى الموفّق بالدينور ، وحُمِل في تابوت إلى بغداد .

ولثلاث عشرة خلت من شوال منها مات مسرور البلخي .

وفيها - فيما ذكر - في ذي الحجة ورد كتاب من دُبِيل بانكساف

القسمر في شوال لأربع عشرة خلت منها ، ثم تجلّى في آخر الليل . فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ، ودامت الظلمة عليهم ؛ فلما كان عند العصر هبّت ريح سوداء شديدة ، فدامت إلى ثلث الليل ؛ فلما كان ثلث الليل زُلزلوا ، فأصبحوا وقد ذهبت المدينة فلم ينج من منازلها إلا اليسير ، قدر مائة دار ، وأنهم دفنوا إلى حين كُتب الكتاب ثلاثين ألف نفس يخرجون من تحت الهدم ، ويدفنون ، وأنهم زُلزلوا بعد الهدم خمس مرات .

وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرج من تحت الهدم خمسون ومائة ألف منت .

\*

#### سنة ۲۸۲:

فى شهـر ربيع الأول منهـا قُبِض على بكتمـر بن طاشتـمر ، وقُيد وحُبس ، وقبض ماله وضياعه ودوره .

وفيها نُقلت ابنة خمارويه بن أحمد إلى المعتضد لأربع خَلَوْن من شهر ربيع الآخر ، ونُودى فى جانبى بغداد ألاّ يعبر أحد فى دِجْلة يوم الأحد ، وغُلقت أبواب الدُّروب التي تلى السُطّ ومُد على السوارع النافذة إلى دِجْلة شراع ، ووُكِّل بحافتى دَجْلة مَن يمنع أن يظهروا فى دورهم على السُطَّ . فلما صلّيت العتمة وافت الشَّذَا من دار المعتضد ، وفيها خدم معهم الشمع ، فوقفوا بإزاء دار صاعد ، وكانت أعدّت أربع حراًقات

شُدّت مع دار صاعد ، فلما جاءت الشذا أحدرت الحَرّاقات ، وصارت الشَدّا بين أيديهم ؛ وأقامت الحُرّة يوم الاثنين في دار المعتضد ، وجُليَت عليه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول .

وفيها شخص المعتضد إلى الجبل ، فبلغ الكرَج ، وأخذ أموالا لابن أبى دُلف ، وكتب إلى عسمر بن عسب العزيز بن أبى دُلف يطلب منه جوهرًا كان عنده ، فوجّه به إليه ، وتنحى من بين يديه .

وفيها أطلِق لؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج المعتضد ، وحُمِل على دوابٌ وبغال .

وفيها وجّه يوسف بن أبى الساج إلى الصّيمرة مددًا لفتح القلانسى ، فهرب يوسف بن أبى الساج بمِنْ أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة ، ولقى مالاً للسلطان في طريقه فأخذه ، فقال في ذلك عبيد الله بن عبد الله بن طاهر :

إِمامَ الهــدى أنصــارُكم آلُ طاهرِ بلا سبب يُجفَوْنَ والــدهْرُ يَذهبُ

وقد خَلطوا صَبَرًا بشُكر ورابطوا وغيرُهُمُ يُعطَى ويُحبَّى ويَهرُبُ

وفيها وُجِّه المعتضد الوزير عبيــد الله بن سليمان إلى الريّ إلى أبى محمد ابنه .

وفيها وجه محمد بن زيد العلوى من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار باثنين وثلاثين ألف دينار ، ليفرقها على أهله ببغداد والكوفة ؟ ومكة والمدينة ، فسعى به ، فأحضر دار بدر ، وسئل عن ذلك ، فذكر أن يوجه إليه في كل سنة بمثل هذا المال ، فيفرقه على مَن يأمره بالتفرقة على من الرجل في يديه عليه من أهله . فأعلم بدر المعتضد ذلك ، وأعلمه أن الرجل في يديه والمال ، واستطلع رأيه وما يأمر به .

الرجل وتقدّم إليه أن يكتب إلى صاحبه بطَبَرِستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهرًا ، وأن يفرّق محمد بن ورد ما يفرّقه ظاهرًا ، وتقدّم بمعونة محمد على ما يريد من ذلك .

\*

# سنة ٢٨٣ - أهم الاحداث:

# [خبر حصر الصقالبة القسطنطينية]

وفيها - فيما ذكر - ورد كتاب من طرسوس أن الصقالبة غزت الروم في خلق كثير، فقتلوا منهم وخربوا لهم قرى كثيرة حتى وصلوا إلى قسطنطينية وألجئوا الروم إليها ، وأغلقت أبواب مدينتهم ، ثم وجه طاغية الروم إلى ملك الصقالبة أن ديننا ودينكم واحد ؛ فعلام نقتل الرجال بيننا ! فأجابه ملك الصقالبة أن هذا ملك آبائى ، ولست منصرفًا عنك إلا بغلبة أحدنا صاحبه ؛ فلما لم يجد ملك الروم خلاصًا من صاحب الصقالبة ، جَمَع مَنْ عنده من المسلمين ، فأعطاهم السلاح ، وسالهم معونته على الصقالبة ، ففعلوا ، وكشفوا الصقالبة ، فلما رأى ذلك ملك الروم خافَهم على نفسه ، فبعث إليهم فردهم ، وأخذ منهم السلاح ، وفرقهم في البلدان ، حذراً من أن يجنوا عليه .

#### [ خلاف جند جيش بن خمارويه عليه ]

وللنصف من رجب من هذه السنة ورد الخبر من مصر أن الجند من المغاربة والبربر وثبوا على جيش بن خمارويه ، وقالوا : لا نرضى بك أميرًا علينا فتنح عنا حتى نولًى عمّك ، فكلمهم كاتبه على بن أحمد الماذرائي ، وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم ذلك ، فانصرفوا وعادوا من غد ، فعدا جيش على عمه الذى ذكروا أنهم يؤمّرونه ، فضرب عنقه وعنق عمّ له آخر ، ورمى بأرؤسهما إليهم ، فهجم الجند على جيش بن خمارويه ، فقتلوه وقتلوا أمّه وانتهبوا داره ، وانتهبوا مصر وأحرقوها ، وأقعدوا هارون بن خمارويه مكان أخيه .

وفى رجب منها أمر المعتضد بكرى دُجيَل والاستقصاء عليه ، وقلع صخر فى فُوه عنه كان يمنع الماء ، فحبي لذلك من أرباب الضياع والإقطاعات أربعة آلاف دينار ، وكسر - فيما ذكر - وأنفق عليه ، وولِى ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم المعتضد .

\*

# [ ذكر امر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز بن ابى دلف واخيه بكر ]

وفى يوم الجمعة لعشر خكون من شهر رمضان من هذه السنة قُرئ كتاب على المنبر بمدينة السلام فى مسجد جامعها ؛ بأن عمر بن عبد الله بن أبى دُلف صار إلى بدر وعبيد الله بن سليمان فى الأمان يوم

السبت لثلاث بقين من شعبان سامعًا مطيعًا منقادًا لأمير المؤمنين ، مذعنًا بالطاعة والمصير معهما إلى بابه ، وأنّ عبيد الله بن سليمان خرج إليه فتلقاه ، وصار به إلى مضرب بدر ، فأخذ عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البيعة لأمير المؤمنين ، وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء من أهل بيته ، وانصرفوا إلى مضرب قد أعد لهم ، وكان قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز في الأمان على بدر وعبيد الله بن سليمان ، فوليًا عمل أخيه عمر، على أن يخرج إليه ويحاربه ، فلما دخل عمر في الأمان قالا لبكر: إنّ أخاك قد دخل في طاعة السلطان ؛ وإنما كنا وليناك عمله على أنه عاص ، والآن فأمير المؤمنين أعكى عينًا فيما يرى من أمركما ، فامضيا إلى بابه .

#### سنة ٢٨٤ :

فى يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة - فيما ذكر - ظهرت ظلمة بمصر ، وحُمرة فى السماء شديدة ؛ حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر ، فيراه أحمر ، وكذلك الحيطان وغير ذلك، ومكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة ، وخرج الناس من منازلهم يدعون الله ويتضرعون إليه .

وفى يوم الأربعاء لثلاث خلون من جمادى الأولى ، ولإحدى عشرة ليلة خلت من حَزِيران ، نُودى فى الأرباع والأسواق ببغداد بالنَّهى عن

وقود النيران ليلة النيروز ، وعن صبّ الماء في يومه ، ونُودى بمثل ذلك في يوم الخميس ، فلمّا كان عشيّة يوم الجمعة نودى على باب سعيد بن يكسين صاحب الشرطة بالجانب الشرقيّ من مدينة السلام ، بأنّ أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النيران وصبّ الماء ، ففعلت العامة من ذلك ما جاوز الحدّ ، حتى صبّوا الماء على أصحاب السشرطة في مجلس الجسر - فيما ذكر .

وفيها أغريت العامة بالصيّاح بمن رأواً من الخدم السود: يا عقيق ، فكانوا يغضبون من ذلك ، فوجّه المعتضد خادمًا أسود عشيّة الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم ؛ فلما بلغ الخادم رأس الجسر من الجانب الشرقي صاح به صائح من العامة: يا عقيق! فشتم الخادم الصائح ، وقنّعه ، فاجتمعت جماعة من العامة على الخادم فنكسوه وضربوه ، وضاعت الرقعة التي كانت معه . فرجع إلى السلطان فأخبره بما صنع به ، فأمر المعتضد طريفًا المخلدي الخادم بالركوب والقبض على كلِّ مَنْ تولَّع بالخدم وضربه بالسياط . فركب طريف يـوم السبت لشلاث عشرة خلت من جمادي الأولى في جماعة من الفرسان والرجالة ، وقدم بين يديه خادمًا أسود ؛ فصار إلى باب الطاق لما أمر به من القبض على من صاح بالخادم : يا عقيق ، فقبض فيماً ذكر بباب الطابق على سبعة أنفس ؛ بالخادم : يا عقيق ، فقبض فيماً ذكر بباب الطابق على سبعة أنفس ؛ الشرقي . وعبر طريف فمضي إلى الكرخ ، ففعل مثل ذلك ، وأخذ

خمسة أنفس فضربهم فى مجلس الشرطة بالشرقيَّة ، وحُمِل الجميع على جمال ، ونودى عليهم : هذا جزاء مَنْ أولِع بخدم السلطان ، وصاح بهم : يا عقيق ، وحبسوا يومهم ، وأطلقوا بالليل .

وفى هذه السنة عَزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبى سفيان على المنابر ، وأمر بإنشاء كتاب بذلك يُقراً على الناس ، فخوفه عبيد الله ابن سليمان بن وهب اضطراب العمامة ، وأنه لا يأمن أن تكون فتنة ، فلم يلتفت إلى ذلك من قوله .

وذُكر أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدّم إلى العامة بلزوم أعمالهم ، وترك الاجتماع والقضية والشهادات عند السلطان ، إلا أن يُسْألوا عن شهادة إن كانت عندهم ، وبمنع القُصّاص من القعود على الطرقات ، وعملت بالحاك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق ، فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ، ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصاص من القعود في الجامعين ، ومنع أهل الحلق في الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين ، ومنع الباعة من القعود في رحابهما .

وفى جـمـادى الآخـرة نودى فى المسـجـد الجامع بـنهى الناس عن الاجتماع على قاص أو غيره ، ومنع القصاص وأهل الحلق من القعود .

وفى يوم الحادى عشر - وذلك يوم الجمعة - نُودى فى الجامعين بأنَّ الخادى عشر - وذلك على مناظرة أو جدل ، وأن من فعل

ذلك أحلّ بنفسه الضرب ، وتقدم إلى الشرّاب والذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترحَّموا على معاوية ، ولا يذكروه بخير .

\*

وفى ليلة الأربعاء لاثنتى عشرة خلت من شعبان - أو ليلة الخميس فيما ذكر - ظهر شخص إنسان في يده سيف في دار المعتضد بالثريًا ، فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هو ، فضربه الشخص بالسيّف ضربة قطع بها منطقته ، ووصل السيف إلى بدن الخادم ، ورجع الخادم منصرفًا عنه هاربًا ، ودخل الشخص في زرع في البستان ، فتوارى فيه ، فطلب باقي ليلته ومن غد ، فلم يوقف له على أثر ، فاستوحش المعتضد باقي ليلته ومن غد ، فلم يوقف له على أثر ، فاستوحش المعتضد لذلك ، وكثر الناس في أمره رجمًا بالظنون ، حتى قالوا : إنه من الجن ، ثم عاد هذا الشخص للظهور بعد ذلك مرارًا كثيرة ، حتى وكل المعتضد بسور داره ، وأحكم السور ورأسه ، وجعل عليه كالبرابخ ؛ لئلا يقع عليه الكُلاَّب إن رُمي به ، وجيء باللصوص من الحبس ونوظروا في يقع عليه الكُلاَّب إن رُمي به ، وجيء باللصوص من الحبس ونوظروا في ذلك ، وهل يمكن أحد الدخول إليه بنقب أو تسلُّق .

وفى يوم السبت لثمان بقين من شعبان من هذه السنة ، وجَّه كرامة بن مُرَّ من الكوفة بقوم مقيَّدين ، ذكر أنهم من القرامطة ، فأقروا على أبى هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم ، وأنه أحد رؤسائهم ، فقبض على أبى هاشم ، وقيِّد وحبس فى المطامير .

وفى يوم السبت لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السنة جُمع المجانين والمعزّمون ، ومُضِى بهم إلى دار المعتضد فى المثريًا بسبب الشّخص الذى كان يظهر له ، فأدخلوا الدار ، وصعد المعتضد علية له ، فأشرف عليهم ؛ فلما رآهم صرِعت امرأة كانت معهم من المجانين واضطربت ، وتكشفّت ، فضجر وانصرف عنهم ، ووهب لكلّ واحد منهم خمسة دراهم – فيما ذكر – وصرفوا . وقد كان وجه إلى المعزّمين قبل أن يشرف عليهم من يسألهم عن خبر الشخص الذى ظهر له : هل يمكنهم أن يعلموا علمه ؟ فدكر قوم منهم أنهم يعرّمون على بعض المجانين ، فإذا سقط سأل الجنّي عن خبر ذلك الشخص وما هو ، فلما رأى المرأة التى صرعت أمر بصرفهم .

وفى ذى القعدة منها ورد الخبر من أصبهان ، بوثوب الحارث بن عبد العربيز بن أبى دُلف المعروف بأبى ليلى بشفيع الخادم الموكّل كان به فقتله، وكان أخوه عمر بن عبد العزيز بن أبى دلف أخذه فقيّده ، وحمله إلى قلعة لآل أبى دلف بالززّ ، فحبسه فيها ، وكان كلّ ما لآل أبى دُلف من مال ومتاع نفيس وجوهر فى القلعة ، وشفيع مولاهم موكّل بحفظ ذلك وحفظ القلعة ، ومعه جماعة من غلمان عمر وخاصته ، فلما استأمن عمر إلى السلطان ، وهرب بكر عاصيًا للسلطان بقيت القلعة بما فيهم فى يدى إلا بما يأمرنى به عمر .

فذكر عن جارية لأبي ليلي أنها قالت : كان مع أبي ليلي في الحبس غلامٌ صغير يخدمُه . وآحر يخرج ويدخل في حوائجه ولا يبيت عنده ، ويبيت عنده الغلام الصغير ، فقال أبو ليلى لغلامه الذي يمخرج في حوائجه : احتل لى في مبرد تدخله إلى ، ففعل وأدخله في شيء من طعامه . وكان شفيع الخادم يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو ليلى حتى يراه ، ثم يقفل عليه باب البيت هو بيده ويمضى فينام ، وتحت فراشه سيف مسلول . وكان أبو ليلي قلد سأل أن تُذخَل إليه جارية ، فأدخلت إليه جارية حدَثة السنّ ، فذكر عن ذلفاء جارية أبي ليلى عن هذه الجارية أنها قالت : بَرّد أبو ليلى المسمار الذي في القيد ، حتى كان يخسرجه من رجله إذا شاء . قالت : وجاء شفسيع الخادم عشيَّةً من العشايا إلى أبي ليلي ، فقعد معه يحدّثه ، فسأله أبو ليلي أن يشرب معه أقداحًا ، ففعل ، ثم قام الخادم لحاجته . قالت : فأمرني أبو ليلي ، ففرشتُ فراشه ، فجعل عليه ثيابا في موضع الإنسان من الفراش ، وغطَّي على الثياب باللِّحاف ، وأمرنـي أن أقعد عند رجِّل الفراش ، وقال لي : إذا جاء شفيع لينظر إلى ويقفل الباب ، فسألك عنَّى فقولى : هو نائم . وخرج أبو ليلى من البيت ، فاختفى في جـوف فرش ومتاع في ضُفَّة فيها باب هذا البيت ، وجاء شفيع فنظر إلى الفراش ، وسأل الجارية فأخبرته أنه قد نام ، فأقفل الباب ؛ فلمَّا نام الخادم ومَن معه في الدار التي في القلعة خرج أبو ليلى ، فأخذ السيف من تحت فراش شفيع ، وشدّ عليه فقتله ، فوثب الغلمان الذين كانوا ينامون حوله فزعين ، فاعتزلهم أبو

ليلى والسيف في يده ، وقال لهم : أنا أبو ليلى قد قتلت شفيعًا ، ولئن تقدم إلى منكم أحد لأقتلنه وأنتم آمنون ؛ فاخرجوا من الدار حتى أكلِّمكم بما أريد ، ففتحوا باب القلعة ، وخرجوا ، وجاء حتى قعد على باب القلعة ، واجتمع الناس ممن كان في القلعة ، فكلَّمهم ووعدهم الإحسان ، وأخذ عليهم الأيمان . فلما أصبح نزل من القلعة ، ووجه إلى الأكراد وأهل الزّموم ، فجمعهم وأعطاهم ، وخرج مخالفًا على السلطان . وقيل إن قتله الخادم كان في ليلة السبت لاثنتي عشرة بقيت من السلطان . وقيل إن قتله الخادم كان في ليلة السبت لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة ، وقيل : إنه ذبح الخيادم ذبحًا بسكين كيان أدخلها إليه غيلامه ، ثم أخذ السيف من تحت فيراش الخادم وقام به إلى الغلمان .

وفى هذه السنة - وهى سنة أربع وثمانين ومائتين - كان المنجمون يوعدون الناس بغرق أكثر الأقاليم ، وأنّ إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير ، وأنّ ذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه فى الأنهار والعيون والآبار ، فقحط الناس فيها فلم يروا فيها من المطر إلا اليسير ، وغارت المياه فى الأنهار ، والعيون والآبار ، حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا ببغداد مرات .

ولليلة بقيت من ذى الحجة من هذه السنة كانت - فيما ذكر - وقعة بين عيسى النُّوشرى وبين أبى ليلى بن عبد العزيز بن أبى دلف ، وذلك يوم الخميس دون أصبهان بفرسخين ، فأصاب أبا ليلى سهم فى حلقه

- فيما ذكر - فنحره ، فسقط على دابّته ، وانهزم أصحابه ، وأخِذ رأسه فحُمِل إلى أصبهان .

#### سنة ٢٨٦ :

فى هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبى سعيد الجنّابى البحرين ، فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة ؛ وكان خروجه وليما ذكر - فى أول هذه السنة ، وكثر أصحابه فى جمادى الآخرة ، وقوى أمره ، فقتل من حوله من أهل القرى ، ثم صار إلى موضع يقال له القطيف ، بينه وبين البصرة مراحل ، فقتل من بها . وذكر أنه يريد البصرة ، فكتب أحمد بن محمد بن يحيى الواثقى - وكان يتقلد معاون البصرة وكور دجلة فى ذلك الوقت - إلى السلطان بما اتصل به من عَزْم هؤلاء القرامطة ؛ فكتب إليه وإلى محمد بن هشام المتولِّى أعمال الصدقات والخراج والضيّاع بها ، فى عمل سور على البصرة ، فقدرت النفقة على ذلك أربعة عشر ألف دينار ، فأمر بالإنفاق عليه فبنى .

وفى رجب من هذه السنة صار إلى الأنبار جماعة من أعراب بنى شيبان ، فأغاروا على القرى ، وقتلوا من لحقوا من الناس ، واستاقوا المواشى . فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كُمُشجور المتولى المعاون بها ، فلم يُطقهم . فكتب إلى السلطان يخبره بأمورهم . فوجه من مدينة السلام نفيسًا المولدي وأحمد بن محمد الزَّرَنْجِيّ والمظفّر بن حاج مددًا له في رُهاء

ألف رجل ؛ فصاروا إلى موضع الأعراب ، فواقعوهم بموضع يعرف بالمنقبة من الأنبار ، فهزمهم الأعراب ، وقتلوا أصحابهم وغَرِق أكثرهم في الفرات ، وتفرقوا . فورد كتاب ابن حاج يوم الاثنين لست بقين من رجب بخبر هذه الوقعة وهزيمة الأعراب إياهم ، فأقام الأعراب يعيثُون في الناحية ، ويتخفّرون القرى ، فكتب إلى المعتضد بخبرهم ، فوجه إليهم لقتالهم من الرّقة العباس بن عمرو الغنّوى وخفيفًا الأذكوتكيني وجماعة من القوّاد . فصار هؤلاء القوّاد إلى هيت في آخر شعبان من هذه السنة . وبلغ الأعراب خبرهم ، فارتحلوا عن موضعهم من سواد الأنبار ، وتوجهوا نحو عين التّمر ، فنزلوها ، ودخل القواد الأنبار ، فأقاموا بها ، وعاث الأعراب بعين التّمر ونواحي الكوفة ؛ مثل عيثهم بنواحي الأنبار ، وذلك بقية شعبان وشهر رمضان .

ولعشر بقين من شهر رمضان منها وجه المعتضد مؤنساً الخارن إلى الأعراب بنواحى الكوفة وعين التّمر ، وضم إليه العباس بن عمرو وخفيفا الأذكوتكيني وغيرهما من القواد ، فسار مؤنس ومَنْ معه حتى بلغ الموضع المعروف بنينوكى ، فوجد الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم ، ودخل بعضهم إلى بريّة طريق مكة وبعضهم إلى بريّة الشآم ، فأقام بموضعه أياما ، ثم شخص إلى مدينة السلام .

وفى شوال منها قلّد المعتضد وعبيد الله بن سليمان ديوان المشرق محمد بن داود ابن الجراح ، وعُزّل عنه أحمد بن محمد بن الفرات ،

وقُلِّد ديوان المغرب على بن عيسى بن داود بن الجراح ، وعُزِل عنه ابن الفرات .

#### سنة ٧٨٧ :

وفى شهر ربيع الأول منها غَلُظ أمر القرامطة بالبحرين ، فأغاروا على نواحى هَجَر ، وقرب بعضهم من نواحى البصرة ، فكتب أحمد بن محمد بن يحيى الواثقيّ يسأل المدد ، فوجّه إليه في آخر هذا الشهر بثماني شَدُوات ، فيها ثلثمائة رجل ، وأمر المعتضد باختيار جيش لينفذه إلى البصرة .

وفى يوم الأحد لعشر خلون من شهر ربيع الآخر ، قعد بدر مولى المعتسضد فى داره ، ونظر فى أمور الخاصة والسعامة من السناس والخراج والضياع والمعاون .

وفى يوم الاثنين لإحدى عـشرة خلت من شهر ربيع الآخـر ، مات محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولى ديوان زمام المشرق والمغرب .

وفى يوم الأربعاء لثلاث عـشرة خلت منه ولّى جعفر بن مـحمد بن حفص هذا الديوان ، فصار من يومه إلى الديوان وقعد فيه .

وفى شهر ربيع الآخر منها ولّى المعتضدُ عبّاسَ بن عمرو الغَنَوى اليمامة والبحرين ومحاربة أبى سعيد الجنّابيّ ومَنْ معه من القرامطة ،

وضم إليه رُهاء ألفى رجل ، فعسكر العبّاس بالفرد أيامًا حتى اجتمع إليه أصحابه ، ثم مضى إلى البصرة ، ثم شخص منها إلى البحرين واليمامة.

وفيها - فيما ذكر - وافي العدو باب قلمية من طرسوس ، فنفر أبو ثابت وهو أمير طرسوس بعد موت ابن الإخشاد - وكان استخلفه على البلد حين غزا - فمات وهو على ذلك ؛ فبلغ في نفيره إلى نهر الريحان في طلب العدو ، فأسر أبو ثابت وأصيب الناس ؛ فكان ابن كلوب غازيًا في درب السلامة ؛ فلمّا قفل من غزاته جمع المشايخ من أهل الثغر ليتراضوا بأمير يلى أمورهم ، فاتّفق رأيهم على على بن الأعرابي ، فولوه أمرهم بعد اختلاف من ابن أبي ثابت .

وذكر أن أباه استخلفه ، وجمع جمعًا لمحاربة أهل البلد حتى توسط الأمر ابن كلوب ، فرضى ابن ثابت ؛ وذلك فى شهر ربيع الآخر ، وكان النُّغيل حينئذ غازيًا ببلاد الروم ، فانصرف إلى طَرَسُوس ، وجاء الخبر أن أبا ثابت حُمِل إلى القسطنطينية من حصن قُونِيَة ، ومعه جماعة من المسلمين .

وفى شهر ربيع الآخر مات إستحاق بن أيوب الذى كان إليه المعاون بديار ربيعة ، فقلَّد ما كان إليه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر.

وفى يوم الأربعاء لخمس بقين من جُمادى الأولى ، ورد كتاب - فيما ذكر - على السلطان بأن إسماعيل بن أحمد أسر عمرا الصفار ،

واستباح عسكره ؛ وكان من خبر عمرو وإسماعيل ، أن عمراً سأل . السلطانَ أن يولِّيه ما وراء النهر ، فولاً، ذلك ، ووجِّه إليه وهو مقيم بنيسابور بالخلع ، واللواء على ما وراء النهر ، فخرج لمحاربة إسماعيل بن أحمد ، فكتب إليه إسماعيل بن أحمد : إنك قد وليت دنيا عريضة ، وإنما في يدى ما وراء النهر ، وأنا في ثغر ؛ فاقنع بما في يدك ، واتركني مقيمًا بهذا الثغر . فأبَى إجابته إلى ذلك ؛ فذُكر له أمر نهر بلخ وشدة عبوره ، فقال : لو أشاء أن أسكره ببدر الأصوال وأعبره لفعلت ؟ فلما أيس إسماعيل من انصرافه عنه جمع مَنْ معه والتّنّاء والدّهاقين ، وعَبر النهر إلى الجانب الغربي ؛ وجاء عمرو فنزل بَلْخ ، وأخذ إسماعيل عليه النواحى ، فصار كالمحاصر ، وندم على ما فعل ، وطلب المحاجزة - فيما ذكر - فأبى إسماعيل عليه ذلك ، فلم يكن بينهما كثير قتال حتى هُزم عمرو فولّى هاربًا ، ومرّ بأجمة في طريقه ، قيل له إنها أقرب ، فقال لعامّة مَنْ معه : امضُوا في الطريق الواضح . ومضى في نفر يسير ، فدخل الأجَمَة ، فوحلت دابَّتُه ؛ فوقعت ، ولم يكن له في نفسه حيلة ، ومضى من معه ، ولم يلوُوا عليه ، وجاء أصحاب إسماعيل ، فأخذوه أسيرًا . ولما وصل الخبرُ إلى المعتضد بما كان من أمر عمرو وإسماعيل ، مدح إسماعيل - فيما ذُكر - وذم عمراً .

ولليلة بقيت من جُمادى الأولى من هذه السنة ، ورد الخبر على السلطان أن وصيفًا خادم ابن أبي الساج ، هرب من بَرْذَعة ، ومضى إلى

مَلَطْية مراغمًا لمحمد بن أبى الساج فى أصحابه ، وكتب إلى المعتنضد يسأله أن يوليه الثغور ، ليقوم بها ، فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير إليه ، ووجّه إليه رشيقًا الحرميّ .

ولسبع خلون من رَجب من هذه السنة تُوفّيَتُ ابنة خَمارويه بن أحمد ابن طولون ، زوجة المعتضد ، ودفنت داخل قصر الرصافة .

ولعشر خلون من رجب وف على السلطان ثلاثة أنفس وجهم وصيف خادم ابن أبى الساج إلى المعتضد ، يسأله أن يوليه الشغور ، ويوجه إليه الخلع ، فذكر أن المعتضد أمر بتقرير الرسل بالسبب الذى من أجله فارق وصيف صاحبه ابن أبى الساج ، وقصد الثغور ، فقرروا بالضرب ، فذكروا أنه فارقه على مواطأة بينه وبين صاحبه ، على أنه متى ما ما الموضع الذى هو به متى لحق به صاحبه ، فصارا جميعاً إلى مضر وتغلبا عليها ، وشاع ذلك في الناس وتحديوا به .

ولإحدى عشرة خلت من رَجب من هذه السنة ولِّي حامد بن العباس الخراج والضيّاع بفارس ؛ وكانت في يد عمرو بن الليث الصفار ، ودُفعت كتبه بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس ، وكان حامد مقيمًا بواسط ، لأنه كان يليها وكور دجلة ، وكتب إلى عيسى النُّوشرى وهو بإصبهان بالمصير إلى فارس واليًا على معونتها .

## حبرب القرامطية

وفى هذه السنة كان خروج العباس بن عسمرو الغنّوى " فيما ذكر - من البصرة بمن ضم إليه من الجند ، مع من خفّ معه من مطوعة البصرة نحو أبى سعيد الجنابي ومن انضوى إليه من القرامطة ، فلقي أبا سعيد لابي سعيد ، فخلف العباس سواده ، وسار نحوهم ، فلقي أبا سعيد ومَن معه مساء ، فتناوشوا القيتال ، ثم حجز بينهم الليل ، فانصرف كل فريق منهما إلى موضعهم . فلمّا كان الليل انصرف مَن كان مع العباس أعراب بني ضبّة - وكانوا زهاء ثلثمائة - إلى البصرة ، ثم تبعهم مطوعة الحراب بني ضبّة - وكانوا زهاء ثلثمائة - إلى البصرة ، ثم تبعهم مطوعة البصرة ؛ فلما أصبح العباس غادي القرامطة الحرب ، فاقتتلوا قيتالا المنيخ - حمل في جماعة من أصحابه رُهاء مائة رجل على ميمنة أبي سعيد ؛ فوغلوا فيهم ، فقتل وجميع من معه ، وحمل الجنّابي وأصحابه العباس ، وأسر من أصحابه رُهاء سبعمائة رجل ، واحتوى الجنّابي على ما كان في عسكر العباس ؛ وأسر من أصحاب لغما كان من غد يوم الوقعة أحضر الجنابي من كان أسر من أصحاب العباس ، فقتلهم جميعًا ، ثم أمر بحطب فطرح عليهم ، وأحرقهم .

وكانت هذه الوقعة - فيما ذكر - في آخر رجب ، وورد خبرها بغداد لأربع خلون من شعبان . وفيها - فيما ذكر - صار الجنّابيّ إلى هَجَر ، فدخلها وآمن أهلها ؟ وذلك بعد منصرفه من وقعة العباس ، وانصرف فَلُ أصحاب العباس بن عمرو يريدون البصرة ، ولم يكن أفلت منهم إلا القليل بغير أزواد ولاكسًا ، فخرج إليهم من البصرة جماعة بنحو من أربعمائة راحلة ، عليها الأطعمة والكسا والماء ، فخرج عليهم - فيما ذكر - بنو أسد ، فأخذوا تلك الرواحل بما عليها ، وقتلوا جماعة بمن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العبّاس ؛ وذلك في شهر رمضان ؛ فاضطربت البصرة لذلك اضطرابًا شديدًا وهمنّوا بالانتقال عنها ، فمنعهم أحمد بن محمد الواثقيّ المتولّى لمعاونها من ذلك ، وتخوّفوا هجوم القرامطة عليهم .

ولثمان خَلَوْن مَن شهر رمضان منها - فيما ذكر - وردت خريطة على السلطان من الأبُلّة بموافعة العباس بن عمرو في مركب من مراكب البحر ، وأن أبا سعيد الجنّابيّ أطلقه وخادمًا له .

ولإحدى عشرة خلت من شهر رمضان ، وافى العباس بن عمرو مدينة السلام ، وصار إلى دار المعتضد بالثريا ، فذكر أنه بقى عند الجنّابي أيامًا بعد الوقعة ، ثم دعا به ، فقال له : أتحب أن أطلقك ؟ ، قال : نعم ، قال : امض وعرف الذي وجه بك إلى ما رأيت . وحمله على رواحل ، وضم إليه رجالا من أصحابه ، وحملهم ما يحتاجون إليه من الزاد والماء ، وأمر الرجال الذين وجههم معه أن يؤدّوه إلى مامنه ،

فساروا به حتى وصل إلى بعض السواحل ، فصادف به مركبًا ، فحمله ، فصار إلى الأبلّة ، فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله .

وفى يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من شوّال ارتحل المعتضد من مُضْرَبه بباب الشماسية فى طلب وصيف خادم ابن أبى الساج ، وكتم ذلك ، وأظهر أنه يريد ناحية ديار مُضَر .

وفى يوم الجمعة لاثنتى عشرة خلت منه ، ورد الخبر - فيما ذكر - على السلطان أن القرامطة بالسواد من أهل جُنبُلاء وثبوا بواليهم بدر غلام الطائى ، فقتلوا من المسلمين جمعًا فيهم النساء والصبيان ، وأحرقوا المنازل .

ولأربع عشرة خلت من ذى القعدة نزل المعتضد كنيسة السوداء فى طلب وصيف الخادم ، فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، حتى تلاحق به الناس ، وأراد الرحيل فى طريق المصيّصة ، فأتته العيون أن الخادم يريد عين زربة ، فأحضر الركاضة الشغريّين وأهل الخبرة ، فسألهم عن أقصد الطريق إلى عين زربة ، فقطعوا به جيحان غداة الخميس لسبع عشرة خلت من ذى القعدة ، فقديم ابنه عليًا ومعه الحسن بن على كوره ، وأتبعه بجعفر بن سعر ، ثم أتبع جعفرًا محمد بن كُمُشجور ، ثم أتبع خاقان المفلحي ، ثم مؤنس الخادم ، ثم مؤنس الخان ، ثم مضى فى خاقان المفلحي ، ثم مؤنس الحادم ، ثم مؤنس الحادن ، ثم مضرب ، ومر بعين زربة ؛ وضرب له بها مضرب ، وخلف بها خفيفًا السَّمْرقندي مع سواده ، وسار هو قاصدًا للخادم فى أثر

القواد ، فلما كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات بأخذ الخادم ، ووافوا به المعتضد ، فسلمه إلى مؤنس الخادم وهو يومئذ صاحب شرطة العسكر ، وأمر ببذل الأمان لأصحاب الخادم والنّداء في العسكر ببراءة الذمّة ممن وبجد في رحلة شيء من نهب عسكر الخادم ، ولم يردّه على أصحابه ؟ فردّ الناس على كثير منهم ما انتهبوا من عسكرهم . وكانت الوقعة وأسر وصيف الخادم - فيما قيل - يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة ، وكان من اليوم الذي ارتحل المعتضد فيه من مضربه بباب الشماسية إلى أن قبض على الخادم ستة وثلاثون يوماً .

وفى يوم السبت لاثنتى عشرة خلت من ذى القعدة أوقع بدر غلام الطائى بالقرامطة على غرة منهم بنواحى روزميستان وغيرها ، فقتل منهم - فيما ذكر - مقتلة عظيمة . ثم تركهم خوفًا على السواد أن يخرب ؛ إذ كانوا فلا حيه وعماله ، وطلب رؤساءهم فى أماكنهم ، فقتل من ظفر به منهم ؛ وكان السلطان قد قوى بدرا بجماعة من جنده وغلمانه بسبهم للحدث الذى كان منهم .

# سنة ٨٨٨ : أهم الأحداث :

فمن ذلك ما كان من ورود الخبر على الـسلطان - فيما ذكر - بوقوع الوباء بأذْرَبيجان ، فمات منه خلّق كشير إلى أن فقد الناس ما يكفّنون به

الموتى ، فكفِّنوا في الأكسية والسلبود ، ثم صاروا إلى أن لـم يجدوا مَن يدفن الموتى ، فكانوا يتركونهم مطروحين في الطرق .

وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن على كورة الصائفة ، ففتح حصونًا كمثيرة للرّوم ، وأدخل طرسُوس مائة عِلْج وَنيّفًا وستين عِلْجًا من القوامسة والشمامسة وصلبانًا كثيرًا وأعلامًا لهم ، فوجهها كوره إلى بغداد .

ولاثنتى عشرة خلت من ذى الحجّة وردت كتب من الرَّقة أن الرَّوم وافت فى مراكب كثيرة ، وجاء قوم منهم على الظهر إلى ناحية كيْسُون ، فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان ؟ ما بين رجل وامرأة وصبى ، فمضوا بهم ، وأخذوا فيهم قومًا من أهل الذمة .

وفيها قرب أصحاب أبى سعيد الجنابيّ من البصرة ، واشتدّ جَزع أهل البصرة منهم حتى همّوا بالهرب منها والنقلة عنها ، فمنعهم من ذلك واليهم .

وفى آخر ذى الحِجّة منها قُتِل وصيف خادم ابن أبى الساج ، فحملت جثته فصلبت بالجانب الشرقي . وقيل إنه مات ولم يقتَل ، فلما مات احتُز رأسه .

## سنة ٢٨٩ - أهم الانحداث :

فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بَسُواد الكوفة ، فو جه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد الطائى ، وتُقدِّم إليه فى طلبهم ، وأخذِ مَن ظفر به منهم وحملهم إلى باب السلطان . وظفر برئيس لهم يُعرف بابن أبى فوارس ، فوجه به معهم ، فدعا به المعتضد لثمان بقين من المحرّم ، فساءله ، ثم أمر به فقلعت أضراسه ، ثم خُلِع بمد إحدى يديه - فيما ذكره - ببكرة ، وعُلِق فى الأخرى صخرة ، وتُرك على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب ، ثم قُطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم ، وضرُبت عنقه ، وصلب بالجانب الشرقى ، ثم حملت جشته بعد أيام إلى الياسرية ، فصلب مع من صلب هنالك من القرامطة .

ولليلتين خَلَت من شهر ربيع الأول ، أخرِج مَنْ كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته ، وقيل لهم : خذوا أقفاصكم واخرجوا ؛ وذلك أنّ المعتضد كان قد قدّر أن يبنى لنفسه داراً يسكنها ، فخط موضع السور ، وحفر بعضه ، وابتدأ في بناء دكّة على دجُلة ، كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرُغ من بناء الدار والقصر.

وفى ربيع الآخر منها فى ليلة الأمير تُوفِّى المعتضد ، فلما كان فى صبيحتها أحضر دار السلطان يوسف بن يعقوب وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ، وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان ، وأبو خازم وأبو عمر والحرم

والخاصة ، وكمان أوصى أن يُدفن فى دار محمد بن عمد الله بن طاهر ، فحفر له فيها ، فحمِل من قصره المعروف بالحسنى ليلا ، فدفن فى قبره هناك .

ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة - وهى سنة تسع وثمانين ومائتين - جلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان فى دار السلطان فى الحسنى ، وأذن للناس ، فعزوه بالمعتضد ، وهنئوه بما جدد له من أمر المكتفى ، وتقدم إلى الكتاب والقواد فى تجديد البيعة للمكتفى بالله ، فقبلوا .

## خلافة المكتفى بالله :

ولما تُوفِّى المعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفى كتبًا ، وأنفذها من ساعته ؛ وكان المكتفى مقيمًا بالرّقة ، فلمّا وصل الخبر إليه أمر الحسين بن عمرو النصراني كاتب يومئذ بأخذ البيعة على من فى عسكره ، ووضع العطاء لهم ، ففعل ذلك الحسين ، ثم خرج شاخصًا من الرّقة إلى بغداد ، ووجه إلى النواحى بديار ربيعة وديار مضر ونواحى المغرب من يضبطها .

وفى يوم الثلاثاء لشمان خَلُون من جمادى الأولى دخل المكتفى إلى داره بالحسنى ؛ فلما صار إلى منزله ، أمسر بهدم المطاميسر التى كان أبوه اتّخذها لأهل الجرائم .

وفي هذا اليوم كنَّى المكتفى بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه .

وفى هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار ، ودُفن فى غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسنى ، وقد كان المعتضد - فيما ذكر - عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحُرَمَى بقتل عمرو بالإيماء والإشارة ، ووضع يده على رقبته وعلى عينه ، أراد ذبح الأعور فلم يفعل ذلك صافى لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته ، وكره قتل عمرو ، فلما دخل المكتفى بغداد سأل - فيما قيل - القاسم بن عبيد الله عن عمرو : أحى هو ؟ قال: نعم ، فسر بحياته . وذُكر أنه يريد أن يحسن إليه ، وكان عمرو يهدى إلى المكتفى ويبره براً كثيراً أيام مقامه بالرى فأراد مكافأته ، فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك ، ودس إلى عمرو مَنْ قتله .

وفى رجب منها ورد الخبر لأربع بقين منه أنّ جماعة من أهل الرّى كاتبوا محمد بن هارون الذى كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طبرستان بعد قتله محمد بن زيد العلوى ، فخلع محمد بن هارون وبيّض ، فسألوه المصير إلى الرّى ليدخلوه إليها ؛ وذلك أن أوكر تُمُش التركى المولّى عليهم كان – فيهم ذكر – قد أساء السيرة فيهم ، فحاربه ، فهزمه محمد بن هارون وقتله ، وقتل ابنين له وقائداً من قواد السلطان يقال له أبرون أخو كيُغلغ ، ودخل محمد بن هارون الرّى واستولى عليها .

وفى رجب من هذه السنة زلزلت بغــداد ، ودامت الزلزلة فيــها أيامًا وليالى كثيرة .

#### سنة ٢٨٩ :

وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعًا كثيرة من الأعراب وغيرهم ، فأتى بهم دمشق ، وبها طُغْج بن جُفٌ من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون على المعونة ، وذلك في آخر هذه السنة ، فكانت بين طُغْج ، وبينه وقعات كثيرة قُتل فيها - فيما ذكر - خلق كثير .

\*

### ذكر خبر هذا الرجل

### الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها

ذكر أن زكرويه بن مهرويه الذى ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة ، وألبح فى طلبهم ، وأثخن فيهم القتلى ، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا غناء ، سعى فى استغبواء من قرب من الكوفة من أعراب أسد وطيّئ وتميم وغيرهم من قبائل الأعراب ، ودعاهم إلى رأيه ؛ وزعم لهم أن من بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له . فلم يستجيبوا له ، وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة يستجيبوا له ، وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة

فيما بين الكوفة ودمشق على طريق تَدُمر وغيرها ، وتحمل الرسل وأمتعة التجار على إبلها ، فأرسل زكرويه أولاده إليهم ، فبايعوهم وخالطوهم ، وانتموا إلى على بن أبى طالب وإلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ، وذكروا أنهم خائفون من السلطان ، وأنهم ملجئون إليهم ، فقبلوهم على ذلك ، ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأى القرمطة ؛ فلم يقبل ذلك أحد منهم – أعنى من الكلبيين – إلا الفخذ المعروفة ببنى العُليص ابن ضمضم ابن عدى بن جناب ومواليهم خاصة ، فبايعوا في آخر سنة تسع وثمانين ومائتين بناحية السماوة ابن زكريه المسمى بيحيى والمكنى أبا القاسم ، ولقبوه الشيخ ، على أمر احتال فيهم ، ولقب به نفسه ، ورعم لهم أنه والوقيوه الشيخ ، على أمر احتال فيهم ، ولقب به نفسه ، ورعم لهم أنه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد .

وقد قيل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحيى . وقيل إنه زعم إنه محمد بن الله بن محمد بن السماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب . وقيل إنه لم يكن لمحمد بن السماعيل ابن يسمى عبد الله ، وزعم لهم أن أباه المعروف بأبى محمود داعية له ، وأن له بالسواد والمشرق والمغرب مائة ألف تابع ، وأن ناقته التى يركبها مأمورة ، وأنهم إذا اتبعوها فى مسيرها ظفروا . وتكهن لهم، وأظهر عضداً له ناقصة ، وذكر أنها آية ، وانحارت اليه جماعة من بنى الأصبغ ، وأخلصوا له وتسموا بالفاطميين ، ودانوا بدينه ، فقصدهم سبك الديلمي مولى المعتضد بالله بناحية الرصافة ، واعترضوا كل قرية سبك الديلمي مولى المعتضد بالله بناحية الرصافة ، واعترضوا كل قرية

اجتازوا بها حتى أصعدوا إلى أعمال الشآم التى كان هارون بن خمارويه قوطع عليها ، وأسند أمرها هارون إلى طُغْج بن جُفّ ، فأناخ عليها ، وهنزم كلّ عسكر لقيه لطغْج حتى حصره فى مدينة دمشق ، فأنفذ المصريون إليه بدراً الكبير غديم ابن طولون ، فاجتمع مع طُغْج على محاربته ، فواقعهم قريبًا ، ن دمشق ، فقتل الله عدو الله يحيى بن زكرويه .

وكان سبب قتله - فيما ذكر - أن بعض البرابرة ررقه بمزراق (۱) واتبعه نفاط ، فزرقه بالنار فأحرقه ؛ وذلك في كبد الحرب وشدتها ، ثم دارت على المصريين الحرب ، فانحازوا ، فاجتمعت موالى بنى العليص للي بنى العليص ومَن معهم من الأصبغيين وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخى الملقب بالشيخ فنصبوا أخاه ، وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهو ابن نيف وعشرين سنة ، وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالى بنى العليص على صريحهم ، فقتلوا جماعة منهم ، واستذلُّوهم ، فبايعوا الحسين بن زكرويه المسمى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد زكرويه المسمى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه ، فأظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيته ، وطرأ إليه ابن عمّه عيسى ابن مهرويه المسمى عبد الله ، وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسمى عبد الله ،

<sup>(</sup>١) زرقه بالمزراق ، طعنه أو رماه به . والمزراق : رمح قصير .

إسماعيل بن جعفر بن محمد ، فلقبه المدثّر ، وعَهد إليه ؛ وذكر أنه المعنى في السورة التي يذكر فيها المدَّثر ، ولقب غلامًا من أهله المطوّق ، وقلّده قتل أسرى المسلمين ، وظهر على المصريّين ، وعلى جند حمُص وغيرها من أهل الشآم ، وتسمَّى بإمرة المؤمنين على منابرها ، وكان ذلك كله في سنة تسع وثمانين ، وفي سنة تسعين .

\*

وفى اليوم التاسع من ذى الحجة من هذه السنة صلّى الناس العصر فى قُمُص الصيف ببغداد ، فهبّت ريح الشمال عند العصر ، فبرد الهواء حتى احتاج الناس بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنّار ، ولبس المحشور والجباب ، وجعل البرد يزداد حتى جمد الماء .

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بالرى ومحمد بن هارون وابن هارون - فيما قيل - حينئذ في نحو من ثمانية آلاف ، فانهزم محمد ابن هارون وتقدم . . . (١) أصحابه ، وتبعه من أصحابه نحو من ألف ، ومضوا نحو الديّلم ، فدخلها مستجيراً بها ، ودخل إسماعيل بن أحمد الريّ ، وصار زهاء ألف رجل - فيما ذكر - ممّن انهزم من أصحابه إلى بالسلطان .

وفي جمادي الآخرة منها لأربع خلوّن منها ولِيَ القاسم بن سيـما

<sup>. (</sup>١) بياض في الأصل.

غـزو الصـائفة بالشـغـور الجزريـة ، وأطلِق له من المال اثنا وثلاثون ألف دينار.

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

# سنة ٢٩٠ : أهم الاحداث :

فممًا كان فيها من ذلك توجيه المكتفى رسولاً إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرّم منها بـخلع ، وعقد ولاية له على الرّى ، وبهدايا مع عبد الله بن الفتح .

ولخمس بقين من المحرّم منها ورد - فيما ذكر - كتاب على بن عيسى من الرّقة ، يذكر فيه أن القرمطيّ بن ركسرويه المعروف بالشيخ ، وافَى الرّقة في جَمْع كشير ، فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سُبُك غلام المكتفى ، فواقعوه ، فقتِل سُبُك ، وانهزم أصحاب السلطان .

ولست خلون من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن طغج بن جفّ أخرج من دمشق جيشًا إلى القرمطي ، عليهم غلام له يقال له بَشِير ، فواقعهم القرمطي ، فهزم الجيش وقتل بشيرًا .

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خُلع على أبى الأغرّ ووُجّه به لحرب القرمطيّ بناحية الشآم، فمضى إلى حلَب في عشرة آلاف رجل.

ولإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خُلع على أبى العشائر أحمد بن نصر ووِلِّي طَرسوس . وعزِل عنها مظفَّر بن حاج لشكاية أهل الثغور إياه .

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة ، وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرّخة لسبع بقين من ربيع الآخر يخبرون فيها أن القرّمطى الملقب بالشيخ قد هزم طغج غير مرة ، وقتل أصحابه إلا القليل ، وأنه قد بقى فى قلة وامتنع من الخروج ، وإنما تجتمع العامة ، ثم تخرج للقتال ، وأنهم قد أشرفوا على الهلكة ، فاجتمعت جماعة من تجار بغداد فى هذا اليوم ، فمضوا إلى يوسف بن يعقوب ، فأقرءوه كتبهم ، وسألوه المضى إلى الوزير ليخبره خبر أهل دمشق ، فوعدهم ذلك .

ولسبع بقين من جمادى الأولى أحضِر دار السلطان أبو خارم ويوسف وابنه محمد ، وأحضِر صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ، فقدوطع على مال فارس ، ثم عقد المكتفى لطاهر على أعمال فارس ، وحُملت إليه خلع مع العقد .

وفى جُمادى الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستأمن المعروف بأبى سعيد الخُوارزمي ، وأخذ نحو طريق الموصِل ، فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون ، وكان يتقلّد المعاون بتكريت والأعمال المتصلة بها إلى حدّ سامرًا وإلى الموصل في معارضته وأخذه ، فزعموا أن عبد الله

عارضه ، فاختدعه أبو سعيد حتى اجتمعا جميعًا على غير حرب ، ففتك به أبو سعيد فقتله ، ومضى أبو سعيد نحو شهرزور ، فاجتمع هو وابن أبى الربيع الكُردى ، وصاهره ، واجتمعا على عصيان السلطان . ثم إن أبا سعيد قُتِل بعد ذلك ، وتفرّق مَنْ كان اجتمع إليه .

ولعشر خلون من جُمادى الآخرة ، شخص أبو العشائر إلى عمله بَطَرسوس ، وخرج معه جماعة من المطوّعة للغزو ، ومعه هدايا من المكتفى إلى ملك الروم .

ولعشر بقين من جمادى الآخرة خرج المكتفى بعد العصر عامدًا سامرًا ، مريدًا البناء بها للانتقال إليها ، فدخلها يوم الخميس لخمس بقين من جمادى الآخرة ، ثم انصرف إلى مضارب قد ضربت له بالجوسق ، فدعا القاسم بن عبيد الله والقوّام بالبناء ، فقد روا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه ، فكثرُوا عليه فى ذلك ، وطوّلوا مدة الفراغ مما أراد بناءه ، وجعل القاسم يصرفه عن رأيه فى ذلك ، ويعظم أمر النفقة فى ذلك وقدر مبلغ المال ، فثناه عن عزمه ، ودعا بالغداء ، فتغدى ثم نام ، فلما هب من نومه ركب إلى الشط ، وقسعد فى الطيّار ، وأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار . ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامرًا حين تلقّاهم الناس راجعين .

ولسبع خلون من رجب خُلع على ابنى القاسم بن عبيد الله ، فُولَى الأكبر منهما ضياع الولد والحرم والنفقات ، والأصغر منهما كتبة أبى

أحمد بن المكتفى ؛ وكانت هذه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصراني، فعُزُل بهما ، وكان القماسم بن عبيمد الله اتّهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفى .

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفى ، فلم يزل القاسم يدبّر عليه ، ويخلظ قلب المكتفى عليه ، حتى وصل إلى ما أراد من أمره .

وفى يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرئ كتابان فى الجمامعين بمدينة السلام بقتل يحيى بن ركرويه الملقب بالشيخ ، قتله المصريون على باب دمشق ؛ وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين مَن حاربه من أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر ، وكسر لهم جيوشا ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، وكان يحيى بن ركرويه هذا يركب جملا برحاله ، ويلبس ثيابًا واسعة ويعتم عمة إعرابية ، ويتلقم ، ولم يركب دابّة من لدن ظهر إلى أن قُتِل ، وأمر أصحابه ألا يحاربوا أحدا ؛ وإن أتى عليهم حتى يبتعث الجمل من قبل نفسه ؛ وقال لهم : إذا فعلتم ذلك لم تهزموا .

وذُكر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النّواحى التى فيها محاربوه ، انهزم أهل تلك الناحية ، فاستغوى بذلك الأعراب . ولما كان في اليوم الذى قُتِل فيه يحيى بن ركرويه الملقب بالشيخ ، وانحاروا إلى أخيه الحسين بن ركرويه ، فطلب أخاه الشيخ في القتلى ، فوجده ، فواراه

وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه ، وتَسمّى بأحمد بن عبدالله ، وتكنَّى بأبى العباس .

وعلم أصحاب بدر بعد ذلك بقتل الشيخ ، فطلبوه في القتلى فلم يجدوه ، ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دعا إليه أخوه ، فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس ، واشتدت شوكته وظهر . وصار إلى دمشق ، فذكر أن أهلها صالحوه على خراج دفعوه إليه ، ثم انصرف عنهم ، ثم سار إلى أطراف حمص ، فتغلّب عليها ، وخطب له على منابرها ، وتسمّى بالمهدى ، ثم سار إلى مدينة حمص ، فاطاعه أهلها ، وفتحوا له بابها خوفًا منه على أنفسهم فدخلها ، ثم سار منها إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهما ، فقتل أهلها ، وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم - فيما قيل - إلا السير ، ثم سار إلى سلّمية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول ، ثم وادعهم وأعطاهم الأمان ، ففتحوا له بابها ، فدخلها ، فبدأ بمن فيها من بني هاشم ، وكان بها منهم جماعة فقتلهم ، ثم ثني بأهل سلّمية فقتلهم أجمعين . ثم قتل البهائم ، ثم قتل صبيان الكتاتيب ، ثم خرج منها ؟ وليس بها عين تطرف - فيما قيل - وسار فيما حوالي ذلك من القرى يقتل ويَحْيَف السبيل .

فذكر عن متطبّب بباب المحوّل يُدعى أبا الحسن أنه قال : جاءتْنِي امرأة بعدما أدخل القرمطيّ صاحب الشامة وأصحابه بغداد ، فقالت لي :

إنى أريد أن تعالج شيئًا في كتفي ، قلتُ : وما هو ؟ قالت : جرح ، قلت : أنا كحَّال ؛ وهـا هنا امرأة تعالج النسـاء ، وتعالج الجـراحات ، فانتظرى مجيئها . فقعدت ، ورأيْتها مكروبة كئيبة باكية ، فسألتُها عن حالها ، وقلت : ما سبب جراحتك ؟ فقالت : قصتى تطول ، فقلت : حدَّثینی بها وصادقینی ، وقد خلا مَنْ کان عندی ، فقالت : کان لی ابن غاب عنَّى ، وطالت غيبته ، وخلَّف على أخوات له ، فضقتُ واحتجت. واشتقتُ إليه ، وكان شخص إلى ناحية الرّقة ، فخرجتُ إلى الموصل وإلى بَلَد وإلى الرَّقة ؛ كـلَّ ذلك أطلبه ، وأسأل عنه ؛ فـلم أدَلَّ عليه ، فخسرجت عن الرّقة في طلبه ، فوقعت في عسكر القرمطي ، فجعلت أطوف وأطلبه ؛ فبسينما أنا كذلك إذْ رأيتُه فتعلقت به ، فقلت : ابني ! فقال : أمى ! فقلت : نعم ، قال : ما فعل أخواتي ؟ قلت : بخير ، وشكوت ما نالنا بعده من الضيّق ، فمضى بي إلى منزله ، وجلس بين يدى ، وجعل يسائلني عن أخبارنا ، فخبّرته ، ثم قال : دَعيني من هذا وأخبريني ما دينك ؟ فـقلت : يا بنيّ أما تعـرُفني ! فقـال : وكيف لا أعرفك ! فـقلت : ولم تسـألني من ديني وأنت تعرفني وتعـرف ديني ! فقال : كلّ ما كنّا فيـه باطل ، والدّين ما نحن فيه الآن ، فأعظمتُ ذلك وعجبت منه ، فلما رآني كذلك خرج وتركني . ثم وجّه إلى بخبز ولحم وما يصلحني ، وقال : اطبحيه ، فتركتُه ولم أمسّه ، ثـم عاد فطبخه ، وأصلح أمر منزله ، فدق الباب داق ؟ فخرج إليه فإذا رجل يساله ،

ويقول له : هذه القادمة عليك أن تُحسن أن تصلح من أمر النساء شيئًا ؟ فسألنى فقلت : نعم ، فقال : امضى معى ، فمضيت فأدخلني داراً ، وإذا امرأة تطلق ، فقعدت بين يديها ، وجعلت أكلمها ، فلا تكلّمني ، فقال لى الرجل الذي جاء بي إليها: ما عليك من كلامها ، أصلحي أمر هذه ، وَدَعى كلامها ، فأقمت حتى ولدت غلامًا ، وأصلحت من شأنه ، وجعلت أكلِّمها وأتلطف بها وأقول لها : يا هذه ، لا تحتشميني ؛ فقد وجب حقِّي عليك ، أخبريني خبرك وقصَّتك ومَن والـ د هذا الصبيّ ، فقالت : تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك ! فقلت : لا ، ولكن أحبُّ أن أعلم خبرك ، فقالت لي : إني امرأة هاشميّة - ورفعت رأسها ؟ فسرأيت أحسن الناس وجهًا - وإن هؤلاء القوم أتونا ، فذبحوا أبى وأمّى وإخوتي وأهلى جميعًا ، ثم أخلني رئيسهم ، فأقمتُ عنده خمسة أيام ، ثم أخرجني فدفعني إلى أصحابه ، فقال : طهروها فأرادوا قتلى ، فـبكيتُ . وكان بين يديه رجل من قـوّاده ، فقال : هبـها لى ، فقال : خذها ، فأخذني ، وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه ، فسلُّوا سيـوفهم ، وقالوا : لا نسلِّمها إلـيك ؛ إمَّا أن تدفَّعها إلينا ، وإلاَّ قتلناها . وأرادوا قتلى ، وضجّوا ، فدعاهم رئيسهم القرمطيّ ، وسألهم عن خبرهم فخبروه ، فقال : تكون لكم أربعتكم ، فأخلوني ، فأنا مقيمة معهم أربعتهم ، والله ما أدرى عنن هو هذا الولد منهم!

قالت : فسجاء بعد المساء رجل فقالت لي : هنية فهنأته بالمولود ،

فأعلاني سبيكة فضة ، وجاء آخير وآخر ، أهنِّيُّ كلِّ واحيد منهم ، فيعطيني سببكة فضة ؛ فلما كان في السحر جاء جماعة مع رجل وبين يديه شمع ، وعليه ثياب خزّ تفوح منه رائحة المسك ، فقالت لي : هنّيه ، فقمت إليه ، فقلت : بيَّض الله وجهك ، والحمد لله الذي رزقك هذا الابن ، ودعوت له ، فأعطاني سبيكة فيها ألف درهم ، وبات الرجل في بيت ، وبت مع المرأة في بيت ، فلما أصبحت قلت للمرأة : يا هذه، قــد وجب عليك حَقَّى ، فــالله الله فيَّ ، خلصــيني ! قــالت : ممَّ أخلصك ؟ فخبرتُها خبر ابني ، وقلت لها : إنى جئتُ راغبة إليه ، وإنه قال لى كيت وكيت ، وليس في يدى منه شيء ، ولى بنات ضعاف خلفتهن بأسوأ حال ، فخلِّصيني من ها هنا الأصل إلى بناتي ، فقالت : عليك بالرَّجل الذي جاء آخر القوم ، فسليه ذلك ، فإنه يخلصك ، فأقمتُ يومي إلى أن أمسيتُ ؛ فلما جاء تقدّمت إليه ، وقبّلتُ يده ورجله ، وقلت : يا سيّدي قد وجب حقّى عليك ، وقد أغناني الله على يديك بما أعطيتني ، ولى بنات ضعاف فـقراء ، فإن أذَنت لى أن أمضى َ فأجيئك ببناتي حمتى يخدمنك ويكن بين يديك ! فقال : وتسفعلين ؟ قلت: نعم ، فدعا قومًا من غلمانه . فقال : امضوا معها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكـذا ، ثم اتركوها وارجعوا . فحـملوني على دابّة ، ومضوا بى ، قالت : فبينما نحن نسير ، وإذا أنا يابنى يركُض ، وقد كنا سرنا عشرة فراسخ - فيما خبرني به القوم الذين معى - فلحقني وقال : يا

فاعلة ، رعمت أنك تمضين وتجيئين ببناتك ! وسل سيفه ليسضربنى ، فمنعه القوم ، فلحقنى طرف السيف ، فوقع فى كتفى ، وسل القوم سيوفهم ، فأرادوه ، فتنخى عنى . وساروا بى حتى بلغوا بى الموضع الذى سماه لهم صاحبهم ، فتركونى ومضوا ، فتقدمت إلى ها هنا وقد طفت لعلاج جرحى ، فوصف لى هذا الموضع ، فجئت إلى ها هنا . قالت : ولما قدم أمير المؤمنين بالقرمطي وبالأسارى من أصحابه خرجت لانظر إليهم ؛ فرأيت ابنى فيهم على جمل ؛ عليه برنس وهو يبكى وهو فتى شاب ، فقلت له : لا خفف الله عنك ولا خلصك ! قال المتطبّب : فقمت معها إلى المتطبّبة لما جاءت ، وأوصيتُها بها ، فعالجت جرحها وضعت يدى على الجرح ، وقلت : انفحى ، فنفحت فخرجت الريح من الجرح من تحت يدى على الجرح ، وقلت : انفحى ، فنفحت فخرجت الريح من الجرح من تحت يدى ، وما أراها تبرأ منه ، ومضت فلم تعد إلينا .

ولإحدى عشرة بقيت من شوّال من هذه السنة ، قبض القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمرو النصراني ، وحبسه ، وذلك أنه لم يزل يسعى في أمره إلى المكتفى ، ويقدح فيه عنده ؛ حتى أمره بالقبض عليه ، وهرب كاتب الحسين ابن عمرو حتى قبض على الحسين المعروف بالشيرازي ، فطلب وكُبِست منازل جيرانه ، ونُودى : مَنْ وجده فله كذا وكذا ، فلم يوجد .

ولسبع بقين منه صُرف الحسين بن عمرو إلى منزله ، على أن يخرج

من بغداد . وفى الجمعة التى بعدها خرج الحسين بن عمرو وحُدر إلى ناحية واسط على وجمه النفى ، ووُجد الشيرازيُّ كاتبه لثلاث خلون من ذى القعدة .

ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتفى بإعطاء الجند أرزاقهم والتأهّب للشخوص لحرب القرمطى بناحية الشآم ، فأطلق للجند في دفعة واحدة مائة ألف دينار ؛ وذلك أن أهل مصر كتبوا إلى المكتفى يشكُون ما لقُوا من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة ، وأنه قد أخرب البلاد ، وقتل الناس ، وما لَقُوا من أخيه قبله وقتلهما رجالهم، وأنه لم يبق منهم إلا العدد اليسير .

ولخمس خلوّن من شهر رمضان أخرِجت مضارب المكتفى ، فضرُبت بباب الشماسيّة .

ولسبع خلون منه خرج المكتفى من السَّحَر إلى منصربه بباب الشّماسية ، ومعه قواده وغلمانه وجيوشه .

ولاثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان ، رحل المكتفى من مضربه بباب الشماسيّة في السَّحَر ، وسلك طريق الموصِل .

وللنصف من شهر رمضان منها مضى أبو الأغر إلى حلب ، فنزل وادى بُطْنَان قريبًا من حلب ، ونزل معه جميع أصحابه ، فنزع – فيما ذُكر – جماعة من أصحابه ثيابهم ، ودخلوا الوادى يتبردون بمائة ، وكان

يومًا شديد الحرّ؛ فبيناهم كذلك إذ وافى جيش القرمطى المعروف بصاحب الشامة ، وقد بدرهم المعروف بالمطوّق ، فكبسهم على تلك الحال ، فقتل منهم خلقًا كثيرًا وانتهب العسكر ، وأفلت أبو الأغرّ فى جماعة من أصحابه ، فلخل حلّب ، وأفلت معه مقدار ألف رجل ، وكان فى عشرة آلاف بين فارس وراجل ، وكان قد ضُمّ إليه جماعة ممن كان على باب السلطان من قوّاد الفراغنة ورجالهم ، فلم يفلت منهم إلا السير . ثم صار أصحاب القرمطى إلى باب حلّب ، فحاربهم أبو الأغر ومن بقى معه من أصحابه وأهل البلد ، فانصرفوا عنه بما أخذُوا من عسكره من الكراع والسلاح والأموال والأمتعة بعد حرب كانت بينهم ، ومضى المكتفى بمن معه من الجيش حتى انتهى إلى الرقة ، فنزلها ، وسرّح الجيوش إلى القرمطى جيشًا بعد جيش .

ولليلتين خلتا من شوّال ورد مدينة السلام كـتابٌ من القاسم بن عبيد الله ، يخبر فيه أن كتابًا ورد عليه من دمشق من بدر الحماميّ صاحب ابن طولون ، يخبر فيه أنه واقع القرمطيّ صاحب الشامة ، فهزمه ووضع في أصحابه السيف ، ومضى مَنْ أفلت منهم نحو البادية ، وأنّ أمير المؤمنين وجّه في أثره الحسين بن حمدان بن حمدون وغيره من القوّاد .

وورد أيضًا في هذه الأيام - فيما ذكر - كتاب من البحرين من أميرها ابن بانوا ، يذكر فيه أنه كبس حصنا للقرامطة ، فظفر بمن فيه .

ولثلاث عشرة خلت من ذي القعدة منها - فيما ذكر - ورد كتاب

آخر من ابن بانوا من البحرين ، يذكر فيه أنه واقع قرابة لأبى سعيد الجنابي ، وولى عهده من بعده على أهل طاعته ، فهزمه ، وكان مقام هذا المهزوم بالقطيف فوُجد بعدما انهزم أصحابه قتيلا بين القتلى ، فاحتز رأسه ، وأنه دخل القطيف فافتتحها .

## سنة ٢٩١ - (هم الانحداث:

# I ذكر خبر الواقعة بين اصحاب السلطان وصاحب الشامة I

فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة :

### ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

قال أبو جعفر: قد مضى ذكسرى شخوص المكتفى من مدينة السلام نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرّقة ، وبشه جيوشه فيما بين حلب وحمص ، وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب وتصييره أمر جيشه وقواده إليه ؛ فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان وقواد السلطان يأمره وإيّاهم بمناهضة ذى الشامة وأصحابه ، فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم وبين حَماة - فيما قيل - اثنا عشر ميلا ، فلقُوا به أصحاب القرمطيّ في يوم الثلاثاء لست خلون من المحرم ، وكان القرمطيّ قدم أصحابه وتخلف هو في جماعة من أصحابه ، ومعه مال قد كان جمعه ، وجعل السواد

وراءه ، فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب المقرمطيّ ، واشتــدّت ، فهُزم أصحــاب القرمطيّ ، وقتلوا ، وأسرَ من رجــالهم بشرٌّ كثير ، وتفرّق الباقون في البوادي ، وتَبعمهم أصحابُ السلطان ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرم . فلمّا رأى القرمطيّ ما نزل بأصحابه من الفُلول والهزيمة حمّل - فيما قيل - أخّا له يكنى أبا الفضل مالا ، وتقدّم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر في موضع ، فيصير إليه ، وركب هـ و وابن عمّه المسمّى المدتر والمطوّق صاحبه وغلام له رومي . وأخذ دليلا ، وسار يريد الكوفة عرضًا في البريّة ، حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدّاليّة من أعهال طريق الفُرات ، فنفه ما كان معهم من الزّاد والعلف ، فوجّه بعض مَن كان معه ليأخل له ما يحتاجون إليه ، فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طَوْق لشراء حاجه ، فأنكُّروا زيَّة ، وسُئل عن أمره فمجمج (١) ، فأعلم المتولى مسلحة هذه الناحية بـخبره ، وهو رجل يعرف بأبي خُبْزَة خليفة أحمد بن محمد بن كُشَمْرد عامل أمير المؤمنين المكتفى على المعاون بالرَّحبة وطريق الفرات . فركب في جماعة ، وسأل هذا الرجل عن خبره ، فأخبره أن الشامة خلف رابية هنالك في ثلاثة نفر .

فمضى إليهم ، فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه ، فتوجّه بهم ابن

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : « مجمع بي يمجمع ؛ إذا ذهب بك في الكلام مذهبًا غير الاستقامة وردك من حال إلى حال » .

كُشَمْرد وأبو خبزة إلى المكتفى بالرّقة ، ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا جميع مَنْ قـدروا عليه من أولياء القرمطيّ وأشياعه ، وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح قائلاً :

بسم الله الرحمن الرحيم . قد تقدّمت كتبي إلى الوزير أعزه الله في خبر القرمطيّ اللعين وأشياعه ؛ بما أرجو أن يكون قد وصل إن شاء الله . ولمّا كان في يوم الثلاثاء لست ليال خلون من المحرّم رحلتُ من الموضع المعروف بالقروانة ، نحو موضع يعسرف بالعليانة ، في جميع العسكر من الأولياء ، ورحْفنا بهم على مراتبهم في القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك؛ فلم أبعد أن وافاني الخبر بأن الكافر القرمطيّ أنفذ النعمان. ابن أخى إسماعيل بن النعمان أحد دعاته في ثلاثة آلاف فارس ، وخلَّق من الرَّجَّالَة ، وإنه نزل بموضع يعرف بتمنع ، بينه وبين حماة اثنا عشر ميلاً، فاجتمع إليه جميع مَنْ كان بمعرّة النعمان وبناحية الفصيصيّ وسائر النواحي من الفرسان والرّجّالة ، فأسررت ذلك عن القوّاد والناس جميعًا ولم أظهره ، وسألتُ الدُّليل الذي كان معى عن هذا الموضع ، وكم بيننا وبينه ، فذكر أنه ستة أميال ، فتوكلّت على الله عزّ وجلّ ، وتقدّمت إليه في المسير نحوه ، فمال بالناس جميعًا ، وسرنا حتى وافيتُ الكفرة ، فوجدتهم على تعبئة ، ورأينا طلائعهم . فلمَّا نظروا إلينا مقبلين رحفوا نحونا ، وسرنا إليهم ، فافترقوا ستّة كراديس ، وجعلوا على ميسرتهم – على ما أخبرني من ظفرتُ به من رؤسائهم - مسرورا العُليصيّ وأبا

الحمل وغلام هارون العُليصيّ ، وأبا العذاب ورجاء وصافى وأبا يعلى العلوي ، في ألف وخمسمائة فارس ، وكمنوا كمينًا في أربعهمائة فارس خلْف مـيسـرتهم بإزاء ميـمنتنا ، وجـعلوا في القلب النعـمان العُليـصيّ والمعروف بأبى الحَطّى ، والحماريّ وجماعة من بطلانهم في ألف وأربعـمائة فــارس وثلاثة آلاف راجل ، وفي مــيــمنتهم كليــبًا العليــصـيّ والمعروف بالسديد العليصي والحسين بن العليصى وأبا الجسراح العليصى وحميد العليصيّ وجماعة من نظرائهم في ألف وأربعمائة فارس ، وكمنوا مائتي فارس ؛ فلم يزالوا زفًّا إلينا ونحن نسيس نحوهم غير متفرّقين ، متـوكَّلين على الله عزَّ وجل . وقد اسـتحثـثتُ الأولياء والغلمـان وسائر الناس غيرهم ، ووعدتهم . فلما رأى بعضنًا بعضًا حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضربًا بالسياط ، فقصد الحسين بن حمدان ، وهو في جناح الميمنة ، فاستقبلهم الحسين - بارك الله عليه وأحسن جزاءه -بوجهه وبموضعه من سائر أصحابه برماحهم ، فكسروها في صدورهم ، فانفلوا عنهم ، وعاود القرامطة الحمل عليهم ، فأخذوا السيوف ، واعترضوا ضربًا للوجوه فصرُع من الكفار الفجرة ستمائة فرس في أوَّل وقعة ، وأخل أصحاب الحسين خمسمائة فرس وأربعمائة طوّق فضة ، وولُّواْ مدبرين مـفلولين ، واتَّبعهم الحـسين ، فرجعـوا عليه ، فلم يزالوا حملة وحملة ، وفي خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة ؛ حتى أفناهم الله عزّ وجلّ ، فلم يفلت منهم إلاّ أقل من مائتي رجل .

وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن سيما ويُمْن

الخادم ومَنْ كان معهما من بنى شيبان وبنى تميم ، فاستقبلوهم بالرّماح حتى كسروُها فيهم ؛ واعتنق بعضهم بعضًا ، فقتل من الفجرة جسماعة كثيرة . وحمل عليهم فى وقت حملتهم خليفة بن المبارك ولؤلؤ ، وكنت قد جعلته جناحًا لخليفة فى ثلثمائة فارس ، وجميع أصحاب خليفة ؛ وهم يعاركون بنى شيبان وتميم ، فقتل من الكفرة مقتلة عظيمة ، واتبعوهم ، فأخذ بنو شيبان منهم ثلثمائة فرس ومائة طوق ، وأخذ أصحاب خليفة مثل ذلك ؛ ورحف المنعمان ومن معه فى القلب إلينا ، فحملت ومن معى ، وكنت بين القلب والميمنة ، وحمل خاقان ونصر القشوري ومحمد ابن كُمشجُور ومن كان معهم فى الميمنة ، ووصيف مُوشكير ومحمد بن إسحاق بن كُنداجيق وابنا كَيْعلَغ والمبارك القمي وربيعة بن محمد ومهاجر ابن طليق والمظفر بن حاج وعبد الله بن حمدان وحي الكبير ووصيف البكتمري وبشري ومحمد بن قراطُغان .

وكان في جناح الميمنة جميع من حمل على مَن في القلب ومَن انقطع ممّن كان حمل على الحسين بن حمدان ، فلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم ورجّالتهم حتى قُتلوا أكثر من خمسة أميال . ولما أن تجاوزت المصاف بنصف ميل خفت أن يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرّجالة والسواد ، فوقفت إلى أن لحقوني . وجمعتهم وجمعت الناس ، إلى وبين يدى المطرد المبارك ، مطرد أمير المؤمنين ، وقد حملت في الوقت الأول ، وحمل الناس ، ولم يزل عيسى النوشرى ضابطًا للسواد

من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجّالته على ما رسمتُه له ، لم يَزُلُ من مسوضعه إلى أن رجع الناس جميعًا إلى من كلّ موضع ، وضربت مضربي في الموضع الذي وقفت فيه ؛ حتى نزل الناس جميعًا ، ولم أزل واقفًا إلى أن صلّيت المغرب ، حتى استقر العسكر بأهله ، ووجّهت في الطلائع ثم نزلت ؛ وأكثرت حمد الله على ما هنّانا به من النصر، ولم يُبق أحد من قوّاد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاية في نصر هذه الدولة المباركة في المناصحة لها إلا بلغوها ؛ بارك الله عليهم جميعًا !

ولمّا استراح الناس خرجت والقوّاد جميعًا لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح الناس خوقًا من حيلة تقع ، وأسأل الله تمام النعمة وإيزاع الشكر ؛ وأنا أعزّ الله سيدنا الوزير - راحل إلى حَماة ، ثم أشخص إلى سليمة بمنّ الله تعالى وعوّنه ، فيمن بقى من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلمية ؛ فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة أيام ، وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع القوّاد وسائر بطون العرب من بنى شيبان وتغلب وبنى تميم ، يجزيهم جميعًا الخير على ما كان في هذه الوقعة ؛ فما بقى أحد منهم - صغير ولا كبير - غاية ، والحمد لله على ما تفضّل به ، وإياه أسأل تمام النعمة .

ولما تقدّمت فى جمع الرءوس ، وُجِد رأس أبى الحمل ورأس أبى العذاب وأبى البغل . وقيل إن النعمان قد قُتِل ؛ وقد تقدّمت فى طلبه ، وأخذ رأسه وحمله مع الرءوس إلى حضرة أمير المؤمنين إن شاء الله .

وفى يوم لاثنين الأربع بقين من المحرّم ، أدخِل صاحب الشامة إلى الرّقة ظاهرًا للناس على فالج ، عليه برنس حرير ودرّاعية ديباج ، وبين يديه المدّثر والمطوّق على جملين .

ثم إن المكتفى خلف عساكره مع محمد بن سليمان ، وشخص فى خاصته وغلمانه وخدمه ، وشخص معه القاسم بن عبيد الله من الرقة إلى بغداد وحمل معه القرمطي والمدثر والمطوق وجماعة من أسارى الوقعة ، وذلك فى أول صفر من هذه السنة .

فلما صار إلى بغداد عزم - فيما ذكر - على أن يدخل القرمطى مدينة السلام مصلوبًا على دُقُل ، والدّقل على ظهر فيل ؛ فأمر بهدم طاقات الأبواب التى يجتاز بها الفيل ، إن كانت أقصر من الدّقل ؛ وذلك مثل باب الطاق وباب الرّصافة وغيرهما .

ثم استسمج المكتفى - فيما ذكر - فعل ما كان عزم عليه من ذاك ، فعمل له دميانة - غلام يا زَمان - كرسيّا ، وركّب الكرسيّ على ظهر الفيل ، وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل ذراعين ونصف ذراع - فيما قيل - ودخل المكتفى مدينة السلام بغداد صبيحة يوم الاثنين لليلتين خلّتا من شهر ربيع الأول ، وقُدّم الأسرى بين يديه على جمال مقيدين ، عليهم دراريع حرير وبرانس حرير ، والمطوّق في وسطهم ، غلام ما خرجت لحيته ، قد جُعل في فيه خشبة مخروطة ، وشُدّت إلى قفاه كهيئة اللجام ،

وذلك أنه لما أدخِل الرّقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه ، ويبزق عليهم، فَهُعل ذلك به لئلا يشتم إنسانًا .

ثم أمر المكتفى ببناء دكة فى المصلّى العتيق من الجانب الشرقى ، تكسيرها عشرون ذراعًا فى عشرين ذراعًا ، وارتفاعها نحو من عشرة أذرُع ، وبنى لها درج يصعد منها إليها . وكان المكتفى خلف مع محمد ابن سليمان عساكره بالرقة عند منصرفه إلى مدينة السلام ، فتلقّط محمد ابن سليمان من كان فى تلك الناحية من قُوّاد القرمطى وقضاته وأصحاب شرُطه ، فأخلهم وقيدهم ، وانحدر والقوّاد الذين تخلفوا معه إلى مدينة السلام على طريق الفرات ، فوافى باب الأنبار ليلة الخميس لاثنتى عشرة خلت من شهر ربيع الأول ، ومعه جماعة من القوّاد ، منهم خاقان المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما : فأمر القوّاد الذين ببغداد بتلقي محمد بن سليمان والدخول معه ، فدخل بغداد وبين يديه نيف وسبعون أسيرًا ، حتى صار إلى الثريًا ، فخلع عليه ، وطُوق بطوق من ذهب وسُور بسوارين من ذهب ، وخلع على جميع القوّاد القادمين من ذهب وطُوقوا وسُوروا وصُرفوا إلى منازلهم ، وأمر بالأسرى إلى السجن.

وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذ وهو فى حبس المكتفى سكرّجة من المائدة التى تدخل إليه فكسرها ، وأخذ شظيّة منها فقطع بها بعض عروق نفسه ، فخرج منه دم كثير ، ثم شكّ يده . فلما وقف المولّى خدمته على ذلك سأله : لم فعل ذلك ؟ فقال : هاج بى الدم فأخرجته . فترك حتى صلح ، ورجعت إليه قوّته .

ولما كمان يوم الاثنين لسبع بُقين من شهر ربيع الأوّل أمر المكتفى القوَّاد والغلمان بـحضور الدَّكة التي أمر ببنائهــا ، وخرج من الناس خلقٌ كثير لحضورها ، فحضروها ، وحضر أحمد بن محمد الواثقيّ وهو يومئذ يلى الشرطة بمدينة السلام ومحمد بن سليمان كاتب الجيش الدَّكة ، فقعدا عليها ، وحمل الأسرى الذين جاء بهم المكتفى معه من الرَّقة والذين جاء بهم محمد بن سليمان ومَنْ كان في السجن من القرامطة الذين جُمعوا من الكوفة ، وقومٌ من أهل بغداد كانوا على رأى القرامطة ، وقومٌ من الرَّفوغ من سائر البلدان من غير القرامطة - وكانوا قليلا - فحيء بهم على جمال ، وأحضروا الدَّكة ، ووقفوا على جمالهم ، ووكُّل بكلُّ رجل منهم عونان ، فقيل : إنهم كانوا ثلثمائة ونيِّفًا وعشرين ، وقيل ثلثمائة وستين ، وجيء بالقرمطيّ الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة ؛ ومعه ابن عمـه المعروف بالمدَّثر على بغل في عماريَّة ، وقد أسـبل عليهما الغشاء ، ومعهما جماعة من الفرسان والرّجّالة ، فصعد بهما إلى الدكة وأقعدا ، وقدّم أربعة وثلاثون إنسانا من هؤلاء الأسارى ، فقُطعت أيديهم وأرجلهم ، وضُربت أعناقهم واحدًا بعد واحد ، كَان يُؤخذ الرجل فيبطح على وجهه فيقطع يمنى يديه ، ويحلّق بها إلى أسفل ليراها الناس ، ثم تُقطع رجله اليسرى ، ثم يسرى يديه ، ثم يمنى رجليه ، ويُرمى بما قطع منه إلى أسفل ، ثم يقعد فيمد رأسه ، فيضرُب عنقه ، ويرمَى برأسه وجثته إلى أسفل . وكانت جماعة من هؤلاء الأسرى قليلة يضجّون ويستغيثون ، ويحلفون أنهم ليسوا من القرامطة .

فلما فُرِغ من قتل هؤلاء الأربعة والـثلاثين النفس - وكانوا من وجوه أصحاب القرمطى - فيما ذكر - وكبرائهم قُدّم المدّثر ، فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه ، ثم قدّم القرمطى فضرب مائتى سوط ، ثم قطعت يداه ورجلاه ، وكوى فغشي عليه ، ثم أخل خشب فأضرمت فيه النار ، ووضع في خواصره وبطنه ، فنجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما ؛ فلما خافوا أن يموت ضربت عنقه ، ورفع رأسه على خشبة ، وكبر مَن علما الدكة وكبر سائر الناس . فلما قُتل انصرف القوّاد ومَنْ كان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يُفعل بالقرمطي . وأقام الواثقي في جماعة من أصحابه في ذلك الموضع إلى وقت العشاء الآخرة ، حتى ضرب أعناق باقى الاسرى الذين أحضروا الدّكة ؛ ثم انصرف .

فلما كان من غد هذا اليوم حُملت رءوس القتلى من المصلّى إلى الجسر وصلُب بَدَن القرمطى فى طرف الجسر الأعلى ببغداد ، وحفرت لأجساد القتلى فى يوم الأربعاء آبار إلى جانب الدّكة ، وطُرحت فيها وطُمّت ، ثم أمر بعد أيام بهدم الدكة ففُعل .

ولأربع عشرة خلت من شهر ربيع الآخر وافي بغداد القاسم بن سيما

منصرقًا عن عمله بطريق الفرات ، ومعه رجل من بني العُليص من أصحاب القرمطي صاحب الشامة ؛ دخل إليه بأمان ، وكان أحد دعاة القرمطيّ ، يكني أبا محمد . وكان سبب دخوله في الأمان أنّ السلطان راسلَه ، ووعده الإحسان إن هو دخل في الأمان ؛ وذلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرامطة بنواحى الشآم غيره ، وكان من موالي بني العليص ، فر وقت الوقعة إلى بعض النواحي الغامضة ، فأفلت . ثم رغب في الدُّخول في الأمان والطاعـة خوفًا على نفسه ، فوافَّى هو ومَنْ مـعه مدينة السلام ، وهم نَيَّفٌ وستون رجلا ، فأومنوا وأحسن إليهم ، ووُصلوا بمال حمل إليهم ، وأخرج هو ومَنْ معه إلى رحبة مالك بن طون مع القاسم ابن سيما ، وأجريت لهم الأرزاق ، فلما وصل القاسم بن سيما إلى عمله وهم معه ، أقاموا معه مدّة ، ثم أجمعوا على الغدر بالقاسم بن سيما ، وثلتمروا به ، ووقف على ذلك من عزمهم ، فبادرهم ووضع السيف فيهم فأبارهم ، وأسر جماعة منهم ، فارتدع مَنْ بقى من بنى العليص ومواليهم ، وذلُّوا ، ولزموا أرض السُّماوة وناحيتها مله حتى راسلهم الخبيث زكرويه ، وأعلمهم أنّ مما أوحى إليه ، أن المعروف بالشيخ وأخاه يُقتلان ، وأن إمامَه الذي يوحَى إليه يظهر بعدهما ويظفر.

#### سنة ٢٩٣ أهم الالحداث:

#### [ ذكر الخبر عن ظهور اخى الحسين بن زكرويه ]

وفى هذا الشهر من هذه السنة ورد الخبر أن أخًا للحسين بن زكرويه المعروف بصاحب السامة ظهر بالدّالية من طريق الفرات فى نفر ، وأنه اجتمع إليه نفر من الأعراب المتلصصة ، فسار بهم نحو دمشق على طريق البرّ ، وعاث بتلك الناحية ، وحارب أهلها ، فنُدب للخروج إليه الحسين ابن حمدان بن حمدون ، فخرج فى جماعة كثيرة من الجند ، وكان مصير هذا القرمطيّ إلى دمشق فى جمادى الأولى من هذه السنة . ثم ورد الخبر أنّ هذا القرمطيّ صار إلى طبريّة فامتنعوا من إدخاله ، فحاربهم حتى دخلها ، فقتل عامة من بها من الرّجال والنساء ، ونهبها ، وانصرف إلى ناحية البادية .

وفى شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأنّ الداعية الذى بنواحى اليمن صار إلى مدينة صنعاء ، فحاربه أهلها ، فظفر بهم ، فقتَل أهلها ، فلم ينفلت منهم إلا القليل ، وتغلّب على سائر مدن اليمن .

\*

#### عاد الخبر إلى ما كان من امر اخي ابن زكرويه

فلذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قبال : أنفذ زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صباحب الشامة رجلاً كان يعلم الصبيان بقرية

تدعى الزَّابوقة من عمل الفلُّوجة ، يسمَّى عبد الله بن سعيد ، ويكنى أبا غانم ، فتسمّى نصرًا ليعسمى أمره ، فدار على أحياء كلُّب يدعوهم إلى رأیه ، فلم یقبله منهم أحد سوی رجل من بنی زیاد ، یسمی مقدام بن الكيّال ، فإنه استغوى له طوائف من الأصب غيّين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العُليصيين وصعاليك من سائر بطون كلب ، وقصد ناحية الشآم ، وعاملُ السلطان على دمشق والأردنّ أحمد بن كَيْغَلَغ ، وهو مقيم بمصر على حرب ابن خليج ، الذي كان خالف محمد بن سليمان ، ورجع إلى مصر ، فغلب عليها ، فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد هذا ، وسار إلى مــدينتي بُصرى وأذرعات من كُورتي حُوران والبثنيّة ، فــحارب أهلها ثم آمنهم . فلما استسلموا قَتل مقاتلتَهم ، وسبى ذراريهم ، واستصفى أموالُهم ، ثم سار يؤمّ دمشق ، فخرج إليه جماعة ممن كان مرسومًا بتشحينها من المصريّين كان خلّفهم أحمد بن كيغلغ مع صالح بن الفضل ، فظهروا عليهم ، وأثخنوا فيهم . ثم اغترّوهم ببذل الأمان لهم، فقتلوا صالحًا ، وفضُّوا عسكره ، ولم يطمعوا في مــدينة دمشق ، وكانوا قد صاروا إليها ، فدافعهم أهلُها عنها ، فقصدوا نحو طبريّة مدينة جند الأردن ، ولحق بهم جماعــة افتتنت من الجند بدمشق ، فــواقعهم يوسف ابن إبراهيم بن بغازدي عامل أحمد بن كَيْغَلّغ على الأردن ، فكسروه وبذلوا الأمان له ، ثم غـدروا به ، فقتلوه ونهـبوا مدينة الأردن ، وسـبوا النساء ، وقتلوا طائفة من أهلها ، فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لطلبهم ووجـوهًا من القوَّاد ، فـورذ دمشق وقد دخل أعــداء الله طبريَّة ، فلما اتصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة ، وتبعهم الحسين يطلبهم في

بريّة السمّاوة ، وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ، ويعور ونه حتى لجئوا إلى الماء ين المعروفين بالدّمعانة والحالة ، وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه الماء ، فعاد إلى الرّحبه ، وأسرى القرامطة مع غاويهم المسمّى نصراً إلى قرية هيت ، فصبّحوها وأهلها غارون لتسع بقين من شعبان مع طلوع الشمس ، فنهب ربّضها ، وقتل من قدر عليه من أهلها ، وأحرق المنازل ، وانتهب السفن التى فى الفرات فى غرضتها ، وقتل من أهل البلد و فيما قيل - زهاء مائتى نفس ما بين رجل وامرأة وصبى ، وأخذ ما قدر عليه من الأموال والمتاع ، وأوقر - فيما قيل - ثلاثة آلاف راحلة ، كانت معه زهاء مائتى كر حنطة بالمعدّل ومن البرّ والعطر والسقط جميع ما احتاج إليه ، وأقام بها بقية ايوم الذى دخلها والذى بعده ، ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البريّة . وإنما أصاب ذلك من ربضها ، وتحصّن منه أهل المدينة بسورها ، فشخص محمد بن إسحاق بن كُنُداجيق إلى هيت فى جماعة من القوّاد فى جيش كثيف بسبب هذا القرمطيّ ، ثم تبعه بعد أيام مؤنس الخازن .

وذكر عن محمد بن داود ، أنه قال : إنّ القرامطة صبّحوا هيت وأهلُها غارّون ، فحماهم الله منه بسورها ، ثم عجّل السلطان محمد بن إسحاق بن كُنْداجيق نحوهم ، فلم يقيموا بها إلا ثلاثًا ، حتى قرب محمد بن إسحاق منهم ، فهربوا منه نحو الماءين ، فنهض محمد نحوهم، فوجدهم قد عورّوا المياه بينه وبينهم ، فأنفذت إليه من الحضرة الإبل والروايا والزاد. وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهة

الرّحبة إليهم ليجتمع هو ومحمد بن إسحاق على الإيقاع بهم ، فلما أحس الكلبيّون بإشراف الجند عليهم ، ائتمروا بعدو الله المسمّى نصراً ، فوثبوا عليه ، وفتكوا به، وتفرّد بقتله رجلٌ منهم يقال له الذئب ابن القائم ، وشخص إلى الباب متقربًا بما كان منه ، ومستأمنًا لبقيتهم ، فأسنيت له الجائزة ، وعُرف له ما أتاه ، وكُفّ عن طلب قومه ، فمكث أيامًا ثم هرب ، وظفرت بطلائع محمد بن إسحاق برأس المسمّى بنصر ، فاحتزوه وأدخلوه مدينة السلام ، واقتتلت القرامطة بعده ، حسى وقعت بينهما الدماء ، فصار مقدام بن الكيّال إلى ناحية طيّئ مفلتًا بما احتوى عليه من الحُطام ، وصارت فرقة منهم كرهت أمورهم إلى بنى أسد المقيمين بنواحي عين التمر ، فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان وفداً يعتذرون مما كان منهم ، ويسألون إقرارهم في جوار بنى أسد ، فأجيبوا إلى ذلك ، وحصابت على الماءين بقية الفسكة المستبصرة في دين القرامط .

وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصولهم ، فأنفذ ركرويه إليهم داعية له من أكرة أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد بن على ، ويعرف بأبي محمد ، من رستاق نهر تلحانا، فأعلمهم أن فعل الذئب بن القائم قد أنقره عنهم ، وثقل قلبه عليهم ؛ وأنهم قد ارتدوا عن الدين ، وأن وقت ظهورهم قد حضر . وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل ، وفي سوادها أربعمائة ألف رجل ، وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه رجل ، وعدوه فرعون إن يقول : ﴿ مَوْعدُكم يَوْم الزِينة وأن يُحشر النّاس ضحُي ﴾ . وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ، ويظهروا الانقلاع

نحو الشآم ، ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبِّحوها في غداة يوم النحر ، وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، فإنهم لا يُمنعون منها ، وأنه يظهر لهم ، وينجز لهم وعده الذي كانت رسله تأتيهم به ، وأن يحملوا القاسم بن أحمد معهم . فامستثلوا أمره ، ووافوا باب الكوفة ، وقد انتصرف الناس عن متصلاً هم مع إستحاق بن عمران عامل السلطان بها ، وكان الذين وافوا باب الكوفة في هذا اليوم -فيما ذكر - ثمانمائة فارس أو نحوها ، رأسهم الذبلاني بن مهروبه من أهل الصوءر . وقيل إنه من أهل جُنبُلاء ، عليهم الدّروع والجواشن والآلة الحسنة ، ومعلهم جماعة من الرّجالة على الرّواحل ، فأوقعوا بمَنْ لحقوه من العوام ، وسلبوا جماعة ، وقتلوا نحوًا من عشرين نفسًا . وبادر الناس إلى الكوفة فدخلوها ، وتنادُوا السلاح . فنهض إسحاق بن عمران في أصحابه ، ودخل مدينة الكوفة من القرامطة زهاء مائة فارس من الباب المعروف بباب كندة ، فاجتمعت العوام وجماعة من أصحاب السلطان ، فرموهم بالحجارة وحاربوهم ، وألقوا عليهم السُّتُر ، فقتل منهم زهاء عشرين نفسًا ، وأخرجوهم من الملينة ، وخرج إسحاق ابن عمران ومَن معه من الجند ، فصافُّوا القرامطة الحرب . وأمر إسحاق ابن عمران أهل الكوفة بالتحارس لئلا يجد القرامطة غرّة منهم ، فيدخلوا المدينة ، فلم يزل الحرب بينهم إلى وقت العصر يوم النّحر ، ثم انهزمت القرامطة نحو القادسيّة ، وأصلح أهل الكوفة سوركهم وخندقهم ، وقاموا مع أصحاب السلطان يحرُسون مدينتهم ليلاً ونهاراً .

وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمدّه ، فندب للخروج إليه جماعة من قواده ، منهم طاهر بن على بن وزير ووصيف بن صوار تكين التركى والفضل بن موسى بن بغا ، وبشر الخادم الأفشيني وجنى الصّفواني ورائف الخزري. وضم إليه جماعة من غلمان الحُجر وغيرهم . فشخص أولهم يوم الثلاثاء للنصف من ذى الحجة ، ولم يرأس واحد منهم ؛ كلُّ واحد منهم رئيس على أصحابه . وأمر القاسم بن سيسما وغيره من رؤساء الأعراب بجمع الأعراب من البوادى بديار مُضر وطريق الفرات ودَقُوقاء وخانيجار وغيرها من النواحى ، لينهضوا إلى هؤلاء القرامطة إذ كان أصحاب السلطان متفرقين في نواحي الشآم ومصر ، فمضت الرسائل بذلك إليهم ، فحضروا . ثم ورد الخبر فيها بأنّ الذين شخصوا مددًا لإسحاق بن عمران خرجوا إلى زكرويه في رجالهم ، وحالفوا إلى موضع بينه وبين القادسيّة أربعة أميال ، يعرف بالصوءر وهي في البريّة في العرض ، فلقيهم زكرويه هنالك فصافّوه يوم الاثنين لتسع في البريّة في العرض ، فلقيهم زكرويه هنالك فصافّوه يوم الاثنين لتسع بين من ذي الحجة .

وقد قيل كانت الوقعة يوم الأحد لعشر بَقين منه ، وجعل أصحاب السلطان بينهم وبين سوادهم نحواً من ميل ، ولم يخلفوا أحداً من المقاتلة عنده ، واشتدت الحرب بينهم . وكانت الدبرة أوّل هذا اليوم على القرمطيّ وأصحابه حتى كادوا أن يظفروا بهم ، وكان زكرويه قد كَمّن



# بطاقة تقييم الكتب

«مكتبة الأسرة» ترحب بآرائك واقتراحاتك فيما يتعلق بالسلاسل التى تصدرها المكتبة ومدى قدرتها على تلبية رغبات القارىء لمتعته وفائدته.

الرجاء ملء البيانات التالية بعد قراءة الكتاب وإعطاء ورقة الاستبيان إلى البائع أو إرسالها إلى العنوان التالى:

مكتبة الأسرة، رئيس هيئة الكتاب ـ كورنيش النيل ـ رملة بولاق

١ . عنوان الكتاب

المؤلف

مكان الشراء

معلومات عن المشترى :

إملاً وضع علامة (١/) في الخانة التي تطابق الرد

| انثى 🔲 السن | ذکر | ] |
|-------------|-----|---|
|-------------|-----|---|

| • لماذا اخترت هذا الكتاب؟                     |
|-----------------------------------------------|
| السعر المؤلف مادة الكتاب                      |
| ● التعليم:                                    |
| 🗌 اعدادی 🗌 ثانوی 📗 جامعی 📄 ماجستیر/ دکتوراه   |
| • العمل:                                      |
| □ لا يعمل □ يعمل □ المهنة                     |
| •أى نوع من سلاسل مكتبة الأسرة يعجبك أكثر؟     |
| الأعمال الإبداعية الأعمال الفكرية             |
| □ الأعمال العلمية  □ الأعمال الدينية  □       |
|                                               |
| وائع الأدب العالمي للناشئين                   |
| 🔲 أمهات الكتب المترجمة 🔲 الشباب               |
| • هل تقترح إضافة أعمال أخرى إلى الكتب وما هي؟ |
| • كيف تقيم محتويات الكتاب بصفة عامة ؟         |
| 🔲 جید جداً 📗 جید 📗 ضعیف                       |

- 1

| رة كل عام؟ | كتبة الأسر | اً من مت | ها سنوي        | شتري                                    | • كم كتابا ت |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------------|--------------|
|            |            |          |                | - V - V - V - V - V - V - V - V - V - V |              |
|            |            | اب       | -<br>هذا الكتا | عت ب                                    | • هل استمت   |
|            |            |          | <b>Y</b>       |                                         | 🔲 نعم        |
| الكتاب و   | عجبك فر    | فماذا أ  | لة بتعم        | لإجاب                                   | • إذا كانت ا |
|            |            |          | ىدىدة          | ت الج                                   | ] المعلوما   |
|            |            |          | لرفيعة         | فنية ا                                  | □ القيم ال   |
|            | الإنسانية  | التجربة  | ب وعمق         | لأسلود                                  | 🔲 جمال ا     |
|            |            |          | ā.             | إنسان                                   | □ القيم اا   |
|            |            | تب؟      | عن الكا        | شيئا                                    | • هل تعرف    |
| ¥          |            | نعم      |                |                                         |              |
| بلفه       | لنخس المؤ  | أخرى     | ة أعمال        | قراء                                    | • هل تعتزم   |
| ¥          |            | نعم      |                |                                         |              |
| ۇلف؟       | ر لنفس ال  | ، أخري   | ئة أعمار       | ح إضاه                                  | • هل تقترح   |
| K          |            | نعم      |                |                                         |              |

| هل لديك ملاحظات على طباعة الكتاب من حيث، | <b>.</b>   |
|------------------------------------------|------------|
| الإخراج الفنى ممتاز محيد صعيف            |            |
| الطباعة 🔲 ممتاز 🗌 جيد 🔲 ضعيف             |            |
| الغلاف 🔲 ممتاز 🗌 جيد 🗌 ضعيف              |            |
| هل ترشيح هذا الكتاب لأحد غيرك؟           | <b>,</b> • |
| □ نعم □ لا                               |            |
| □ من الأقارب □ من الأصدقاء               |            |
| كتب باختصار رأيك في مشروع مكتبة الأسرة   | •          |
| .,                                       |            |
|                                          |            |
|                                          |            |
|                                          |            |
|                                          |            |
| ***************************************  |            |
|                                          |            |

عليهم كمينًا من خلفهم ، ولم يشعروا به . فلما انتصف النهار خرج الكمين على السواد فانتهبه ، ورأى أصحاب السلطان السيف من ورائهم ، فانهرموا أقبَحَ هريمة ، ووضع القرمطي وأصحابه السيف في أصحاب السلطان ، فقتلوهم كيف شاءوا ، وصبر جماعة من غلمان الحجر من الحزر وغيرهم ، وهم زهاء مائة غلام ، وقاتلوا حتى قُتلوا جميعًا بعد نكاية شديدة نكوها في القرامطة ، واحتوت القرامطة على سواد أصحاب السلطان فحاروه ، ولم يُفلت من أصحاب السلطان إلا مَنْ كان في دابته فضل فنجا به ، أو من أثخن بالجراح ، فطرح نفسه في القتلى ، فتحامل بعد انقضاء الوقعة حتى دخل الكوفة . وأخذ للسلطان في هذا السواد ، عما كان وجه به مع رجاله من الجمازات ، عليها والآلة زهاء ثلثمائة جمارة ، ومن البغال خمسمائة بغل .

وذكر أن مبلغ مَنْ قبل من أصحاب السلطان في هذه الوقعة سوى غلمانهم والحمّالين ومَنْ كان في السواد ألف وخمسمائة رجل ، فقوى القرمطيّ وأصحابه بما أخذوا في هذه الوقعة ، وتطرّف بيادر كانت إلى جانبه ، فأخذ منها طعامًا وشعيراً ، وحمله على بغال السلطان إلى عسكره ، وارتحل من موضع الوقعة نحواً من خمسة أميال في العرض إلى موضع يقرب من الموضع المعروف بنهر المشنيّة ، وذلك أن روائح القتلى موضع .

وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال : وافي بابُ الكوفة

الأعرابُ الذين كان زكرويه راسلهم ، وقد انصرف المسلمون عن مصلاً هم مع إسحاق بن عمران ، فتفرّقوا من جهتين ، ودخلوا أبيات الكوفة ، وقد ضربوا على القاسم بن أحمد داعية زكرويه قُبّة ، وقالوا : هذا ابن رسول الله عَيَالِيُّهُ ، ودعُوا : يال ثارات الحسين ! يعنون الحسين بن ركسرويه المصلوب بباب جسر مدينة السلام ، وشعارهم : يا أحمد يا محمد -يعنون ابني (كرويه المقتولين . وأظهروا الأعلام البيض ، وقد رُوا أن يستغـووا رعاع الكوفيّين بذلك القـول ، فأسرع إسحـاق بن عمران ومَنْ معه المبادرة نحـوهم ، ودفعهم وقتل مَنْ ثبت له منهم ، وحضـر جماعةٌ من آل أبي طالب ، فحاربوا مع إسحاق بن عمران ، وحضر جماعة من العامّة ؛ فحاربوا . فانصرف القرامطة خاسئين ، وصاروا إلى قرية تدعى العُشيرة من آخر عمل طسوج السالحين ونهر يوسف بما يلى البر من يومهم ، وانفذوا إلى عدو الله ركرويه بن مهرويه مَن استخرجه من نقير في الأرض ، كان متطمّراً فيه سنين كمثيرة بقرية الدرية وأهل قرية الصّوءر يُتلفونَه على أيديهم ، ويسمُّونه وليَّ الله ، فسجدوا له لمَا رأوْه ، وحضر معه جماعة من دعاته وخماصّته ، وأعلمهم أنّ القاسم بن أحمد أعظم الناس عليهم منّة ، وأنه ردّهم إلى الدّين بعد خروجهم منه ، وأنهم إذا امتثلوا أمَّره أنجـز مواعيدَهم ، وبلُّغهم آمالَهم . ورمــز لهم رمورًا ؛ وذكر فيها آيات من القرآن ، نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه ، واعبترف لزكرويه جميع مَنْ رسخ حبُّ الكفر في قلبه ؛ من عمربيّ ومولَى ونبَطيّ وغيرهم أنه رئيسهم المقدّم ، وكهفهم وملاذُهم ، وأيقنوا بالنصر وبلوغ

الأمل . وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيّد ، ولا يبرزونه لمن في عسكرهم ، والقاسم يتولّى الأمور دونه ، ويُمضيها على رأيه إلى مؤاخرسقى الفرات من عمل الكوفة ، وأعلمهم أنّ أهل السواد قاطبة خارجون إليه ، فأقام هنالك نيّفًا وعشرين يومًا ؛ يبثّ رسله فى السواديين مستلحقين ، فلم يلحق بهم من السواديين إلا من لحقته الشقوة ، وهم وحتب إلى كلّ مَنْ كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها خوقًا من معاودة المقيمين ، كانوا بالماءين إليها بالانصراف نحو الكوفة ، فعجل إليهم العمرى، ورائق فتى أمير المؤمنين والغلمان الصغار المعروفين بالحجرية ، فاوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصوعر ، فقتلوا رجّالتهم وجماعة من فرسانهم ، وأسلموا بيوتهم فى أيديهم ، فدخلوها ، وتشاغلوا بها ، فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم .

وذُكر عن بعض مَنْ ذُكر أنه حضر مجلس محمد بن داود بن الجراح، وقد أدخِل إليه قوم من القرامطة ، منهم سلْف ُ زكرويه ، فكان عما حدّثه أن قال : كان زكرويه مختفيًا في منزلي في سرداب في دارى عليه باب حديد ، وكان لنا تنور ننقله ، فإذا جاءنا الطلب وضعنا التنور على باب السرداب ، وقامت امرأة تسجره ؛ فمكث كذلك أربع سنين ، وذلك في أيام المعتضد . وكان يقول : لا أخرج والمعتضد في الأحياء .

ثم انتقل من منزلى إلى دار قد جُعل فيها بيت وراء باب الدار ، إذا فُتح باب الدار انطبق على باب البيت ، فيدخل الداخل فلا يرى باب البيت الذى هو فيه ، فلم يزل هذه حالة حتى مات المعتضد ، فحينتذ أنفذ الدّعاة ، وعمل في الخروج .

ولما ورد خبر الوقعة التى كانت بين القرمطى وأصحاب السلطان بالصوءر على السلطان والناس ، أعظموه ، ونُدب للخروج إلى الكوفة مَن ذكرت من القوّاد، وجُعلت الرئاسة لمحمد بن إسحاق بن كُنْداج ، وضم إليه جماعة من أعراب بنى شيبان والنّمِر زهاء ألفى رجل ، وأعطُوا الأرزاق .

#### \*

## سنة ٢٩٤ أهم الانحداث :

#### [خبر زكرويه بن مهرويه القرمطي]

ولاثنتى عشرة خلت من المحرم ورد الخبر مدينة السلام أن زكرويه بن مهرويه البقرمطى ارتحل من الموضع المعروف بنهر المثنية ، يريد الحاج ، وأنه وافى موضعًا بينه وبين واقصة أربعة أميال .

وذكر عن محمد بن داود أنهم مَضَواً فِي البرّ مِن جهة المشرق ، حتى صاروا بالماء المسمّى سُلْمان ، وصار ما بينهم وبين السواد مفارة ، فأقام بموضعه يريد الحاجّ ينتظر القافلة الأولى ، ووافت القافلة واقصة

لست - أو سبع - خلون من المحرم ، فأنذرهم أهلُ المنزل ، وأخبروهم أن بينهم وبينهم أربعة أميال . فارتحلوا ولم يقيموا ، فنَجُوا . وكان فى هذه القافلة الحسن بن موسى الربّعي وسيما الإبراهيمي ، فلما أمعنت القافلة فى السيّر صار القرمطي إلى واقصة ، فسألهم عن القافلة فأخبروه أنها لم تُقم بواقصة ، فاتهمهم بإنذارهم إياهم ، فقتل من العلافين بها جماعة ، وأحرق العلف ، وتحصن أهلُها فى حصنهم ، فأقام بها أيامًا ، ثم ارتحل عنها نحو ربالة .

وذكر عن محمد بن داود أنه قال : إن العساكر سارت في طلب زكرويه نحو عيون الطف ، ثم انصرفت عنه لما علمت بمكانه بسلمان ، ونفذ علم نحو عيون الطف ، ثم انصرفت عنه لما علمت بمكانه بسلمان ، ونفذ علم ن في في في في طريق جادة مكة نحو زكرويه ، حتى نزلوا السبال ، فمضى نحو واقصة حتى نزلها بعد أن جازت القافلة الأولى ، ومر زكرويه في طريقه بطوائف من بنى أسد ، فأخلها من بيوتها معه ، وقصد الحاج المنصرفين عن مكة ، وقصد الجادة نحوهم ، ووافى خبر الطير من الحوفة لأربع عشر بقيت من المحرم من هذه السنة بأن زكرويه اعترض قافلة الخراسانية يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من المحرم بالعقبة من طريق مكة ، فحاربوه حربًا لإحدى عشرة خلت من المحرم بالعقبة من طريق مكة ، فحاربوه حربًا شديدًا ، فساءلهم : وقال : أفيكم السلطان ؟ قالوا : ليس معنا سلطان ، ونحن الحاج ، فقال لهم : فامضوا فلست أريدكم. فلما سارت القافلة تبعها فأوقع بها ، وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرماح ، ويبعجونها

بالسيوف ، فنفرت ، واختلطت القافلة ، وأكب أصحاب الخبيث على الحاج يقتلونهم كيف شاءوا ، فقتلوا الرجال ، والنساء ، وسبوا من النساء من أرادوا ، واحتووا على ما كان في القافلة ، وقد كان لقى بعض من أفلت من هذه القافلة عكر بن كشمرد ، فسأله عن الخبر ، فأعلمه ما نزل بالقافلة الخراسانية ، وقال له : ما بينك وبين القوم إلا قليل ، والليلة أوفى غد توافى القافلة المثانية ، فإن رأوا عكما للسلطان قويت أنفسهم . والله الله فيهم ! فرجع عكر من ساعته ، وأمر من معه بالرجوع ، ووافته وقال : لا أعرض أصحاب السلطان للقتل ، ثم أصعد زكرويه ، ووافته القافلة الثانية .

وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافيلتين الثانية والثالثة ومن كان فيهما من القوّاد والكُتّاب مع جماعة من الرّسل الذين تنكّبوا طريق الجادّة بخبر الفاسق وفعله بالحاجّ ، ويأمرهم بالتحرّز منه ، والعدول عن الجادّة نحو واسط والبصرة ، أو الرجوع إلى فَيْد أو إلى المدينة ، إلى أن يلحق بهم الجيوش . ووصلت الكتب إليهم فيلم يسمعوا ولم يقيموا ، ولم يلبشوا . وتقدّم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك القُمّيّ وأحمد بن نصر العمدانيّ ، فوافوا الفجرة ، وقد رحلوا عن واقصة ، وعوروا مياهها ، وملئوا بركها وبئارها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم ، مشققة بطونها ، ووردُوا منزل العقبة في يوم الاثنين المنتى عشرة خلت من المحرّم ، فحاربهم أصحاب القافلة الثانية . وكان

أبو العشائر مع أصحابه في أوّل القافلة ومبارك القمّي فيمن معه في سافتها، فجرت بينهم حرب شديدة حتى كشفوهم، وأشرفوا على الظفر بهم، فوجد الفجرة من ساقتهم غرّة، فركبوهم من جهتها، ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها، فطحنتهم الإبل وتمكنوا منهم، فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم، إلا من استعبدوه، ثم أنفذوا الى ما دون العقبة بأميال فوارس لحقوا المفلتة من السيف، فأعطوهم الأمان، فرجعوا فقتلوهم أجمعين، وسبوا من النساء ما أحبوا، واكتسحوا الأموال والأمتعة. وقتل المبارك القمي والمظفر ابنه، وأسر أبو العشائر، وجمع القتلى، فوضع بعضهم على بعض، حتى صاروا كالتل العظيم. ثم قطعت يدا أبى العشائر ورجلاه، وضربت عنقه، وأطلق من النساء من لم يرغبوا فيه، وأفلت من الجرحى قوم وقعوا بين والقتلى، فتحاملوا في الليل ومضوا؛ فمنهم من مات، ومنهم من نجا القتلى يعرضون عليهم الماء، فمن كلمهم أجازوا عليه.

وقيل إنه كان في القافلة من الحاج زهاء عشرين ألف رجل ، قُتل جميعهم غير نفر يسير ممّن قوى على العدو ، فنجا بغير زاد ومَن وقع في القتل وهو مجروح ، وأفلت بعد ، أو مَن استعبدوه لخدمتهم .

وذكر أن الذى أخذوا من المال والأمتعة الفاخرة فى هذه القافلة قيمةُ ألفى ألف دينار . وذكر عن بعض الضرّابين أنه قال : وردت علينا كتب الضرّابين بمصر أنكم في هذه السنة تستغنون ، قد وجّه آل ابن طولون والقوّاد المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلام ، ومَنْ كان في مثل حالهم في حمل ما لهم بمصر إلى مدينة السلام ، وقد سبكوا آنية الذهب والفضة والحلى نقاراً ، وحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج ، فحُمل في القوافل الشاخصة إلى مدينة السلام ، فذهب ذلك كله .

وذكر آن القرامطة بينا هم يقتلون وينهبون هذه القافلة يوم الاثنين ، إذ أقبلت قافلة الخُراسانية ، فخرج إليهم جماعة من القرامطة ، فواقعوهم ، فكان سبيلهم سبيل هذه . فلما فرغ ركرويه من أهل القافلة الثانية من الحاج . وأخذ أموالهم ، واستباح حريمهم ، رحل من وقته من الناس والدواب . وكان العقبة بعد أن ملأ البرك والآبار بها بالجيف من الناس والدواب . وكان ورد خبر قطعه على القافلة الثانية من قوافل السلطان مدينة السلام في عشية يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من المحرم ، فعظم ذلك على الناس جميعًا وعلى السلطان ، وندب الورير العباس بن الحسن بن أيوب محمد ابن داود بن الجراح الكاتب المتولِّى دواوين الخراج والضياع بالمشرق وديوان الجيش للخروج إلى الكوفة ، والمقام بها لإنفاذ الجيوش إلى القرمطي . فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من المحرم ، وحمل معه أموالا كثيرة لإعطاء الجند .

ثم سار زكرويه إلى رُبالة فنزلها ، وبثَّ الطلائع أمامه ووراءه خوفًا

من أصحاب السلطان المقيمين بالقادسيّة أن يلحقوه ، ومتوقّعًا ورود القافلة الثالثة التي فيسها الأموال والتحار . ثم سار إلى الثعلبيّة ، ثم إلى الشقوق ، وأقام بها بين الشقوق والبطان في طرف الرّمل في موضع يعرف بالطليح ، ينتظر القافلة الثالثة ، وفيها من القواد نفيس المولديُّ وصالح الأسود ، ومعه الشَّمْسَة والخزانة . وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهرا نفيسًا .

وفى هذه القافلة ، كان إبراهيم ابن أبى الأشعث - وإليه كان قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفسقة فيه لمصالحه - ومسيمون بن إبراهيم الكاتب - وكان إليه أمر ديوان زمام الخراج والضياع - وأحمد بن محمد ابن أحمد المعروف بابن الهزلج والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات ، والحسسن بن إسماعيل قرابة العباس بن الحسن - وكان يتولى بريد الحرمين - وعلى بن العباس النهيكي . فلما صار أهل هذه القافلة إلى فيد بلغهم خبر الخبيث ذكرويه وأصحابه ، وأقاموا بِفَيد أيامًا ينتظرون تقوية الهم من قبل السلطان .

وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية في الجيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله وبعد .

ثم سار زكرويه إلى فَيْد ، وبها عامل السلطان ، يقال له حامد بن فيروز ، فالتجأ منه حامد إلى أحد حصنيها في نحو من مائة رجل كانوا معه في المسجد ، وشحَّن الحصن الآخر بالرَّجال ، فجعل زكرويه يراسل

أهل فَيْد ، ويسألهم أن يُسلموا إليه عاملهم ومَنْ فيها من الجند ، وأنهم إن فعلوا ذلك آمنهم ، فلم يجيبوه إلى ما سأل . ولمّا لم يجيبوه حاربهم، فلم يظفر منهم بسشىء . قال : فلما رأى أنه لا طاقة له بأهلها ، تنحّى فصار إلى النّباج ، ثم إلى حُفَير أبى موسى الأشعرى .

وفى أول شهر ربيع الأول أنهض المكتفى وصيف بن صوارتكين - ومعه من القواد جماعة - فنفذوا من القادسية على طريق خَفّان ، فلقية وصيف يوم السبت لشمان بقين من شهر ربيع الأول ، فاقتتلوا يومهم ، ثم حجز بينهم الليل ، فباتوا يتحارسون ، ثم عاودهم الحرب ، فقتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة ، وخلصوا إلى عدو الله زكرويه ، فضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مول ضربة اتصلت بدماغه . فأخذ أسيرا وخليفته وجماعة من خاصته وأقربائه ، فيهم ابنه وكاتبه وزوجته ، واحتوى الجند على ما في عسكره . وعاش زكرويه خمسة أيام ثم مات ، فشتق بطنه ، ثم حُمِل بهيئته ، وانصرف بمن كان بقى حيًا في يديه من أسرى الحاج .

\*

#### سنة ٢٩٥:

فى ذى القعدة لاثنتى عشرة ليلة خلت منها تُوفِّىَ المكتفى بالله ، وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يومًا ، وكان يوم

تُوفِّقُ ابنَ اثنتين وشلاثين سنة يومئذ ، وكان وُلد سنة أربع وستين ومائتين ، ويكنى أبا محمد ، وأمه أم ولد تركية تسمى جِيجك . وكان رَبَّعةً جميلا ، رقيق اللون ، حسن الشعر ، وافر الحُمَّة ، وافر اللحية .

### خلافة المقتدر:

ثم بويع جعفر بن المعتضد بالله ؛ ولما بويع جعفر بن المعتضد لقب المقتدر بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وأحد وعشرين يومًا . وكان مولده ليلة الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، وكنيته أبو الفضل ، وأمه أم ولد يقال لها شغب، فذُكر كان في بيت المال يوم بويع خمسة عشر ألف ألف دينار . ولما بويع المقتدر غسل المكتفى وصلى عليه ، ودُفن في موضع من دار محمد بن عبد الله بن طاهر .

\*

وفيها كانت بين عج بن حاج والجند وقعة في اليوم الثاني من أيام منى ، قبل فيها جماعة ، وجرح منهم ، بسبب طلبهم جائزة بيعة المقتدر، وهرب الناس الذين كانوا بمنى إلى بستان ابن عامر ، وانتهب الجند مضرب أبى عدنان ربيعة بن محمد بمنى . وكان أحد أمراء القوافل، وأصاب المنصرفين من مكة في منصرفهم في الطريق من القطع والعطش

أمر غليظ ، مات من العطش – فيما قيل – منهم جماعة . وسمعت بعض من يحكى أن الرجل كان يبول في كفّه ، ثم يشربه .

## سنة ٢٩٦ أهم الالحداث:

فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القوّاد والكتاب والقضاة على خلع المقتدر ، وتناظرهم فيمن يُجعل في موضعه ، فاجتمع رأيهم على عبدالله بن المعتزّ وناظروه في ذلك ، فأجابهم إلى ذلك على ألا يكون في سفك ذلك دم ولا حرب ، فأخبروه أنّ الأمر يسلّم إليه عفوا ، وأن جميع مَنْ وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضُوا به . فبايعهم على ذلك ، وكان الرأس في ذلك محمد بن داود بن الجراح وأبو المثنّى أحمد ابن يعقوب القاضى ، وواطأ محمد بن الجراح جماعة من القوّاد على الفتدر والبيعة لعبد الله بن المعتزّ ، وكان العباس بن الحسن على مثل رأيهم . فلما رأى العباس أمره مستوثقًا له مع المقتدر ، بدا له فيما كان عزم عليه من ذلك ، فحينئذ وثب به الآخرون فقتلوه ، وكان الذي تولّى قتلَه بدر الأعجمي والحسين بين حمدان ووصيف بن صوارتكين ، وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول .

ولما كان من غيد هذا اليوم - وذلك يوم الأحد - خلع المقتدر القوّاد والكتاب وقيضاة بغداد ، وبايعوا عبد الله بن المعتبز ، ولقبوه الراضي

بالله . وكان الذى أخذ له البيعة على القوّاد وتولّى استحلافهم والدعاء بأسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش .

وفى هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوه إلى انتصاف النهار .

وفيه انفضت الجموع التى كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعتز عنه ؟ وذلك أن الخادم الذى يدعى مؤنسًا حمل غلمانًا من غلمان الدار فى شَدُوات فصاعد بها وهم فيها فى دجّلة ، فلما حاذوا الدار الستى فيها ابن المعتز ومحمد بن داود صاحوا بهم ، ورشقوهم بالنشاب ، فتفرقوا ، وهرب من فى الدار من الجند والسقواد والكتاب ، وهرب ابن المعتز ، ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعتز بالمقتدر ، فاعتذروا بأنه منع من المصير ولحق بعضهم فأخذوا وقتلوا وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن الحسن ؟ وأخذ ابن المعتز فيمن أخذ .

وفى يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر، حتى صار فى الدور والسطوح منه نحو من أربعة أصابع ، وذكر أنه لم ير ببغداد مثل ذلك قط .

## سنة ٢٠٠ هـ أهم الاتحداث:

فمن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على بَرْقة ، وهى من عمل مصر ، إلى ما خلفها بأربع فراسخ ، ثم ما بعد ذلك من عمل

المغرب بخير خارجي خرج عليه ، وأنه ظفر بعسكره ، وقتل خلقًا من أصحابه ، ومعه آذان وأنوف مَن قتله في خيوط وأعلام من أعلام الخارجي .

وفى هذه السنة كَثُرت الأمراض والعلل ببغداد فى الناس ، وذُكر أنّ الكلاب والذئاب كلبت فيها بالبادية ، فكانت تطلب الناس والدواب والبهائم ، فإذا عضَّت إنسانًا أهلكته .

#### سنة ٢١٩ :

لعشر بَقِين من شعبان ورد الخبر بأن القرامطة صاروا إلى الكوفة ونزلوا المصلّى العتيق ، وعسكروا به ، وأقاموا ، وسارت قطعة منهم فى مائتى فارس فدخلوا الكوفة ، وأقاموا بها خمسة وعشرين يومًا مطمئنين ، يقضون حوائجهم ، وقتلوا بها خلقًا كثيرًا من بنى نمير خاصة ، واستبقوا بنى أسد ، ونهبوا أهراء(١) فيها غلات كثيرة للسلطان وغيره .

وفى هذه السنة وصل زكرى الخراسانى إلى عسكر سليمان بن أبى سعيد الجنّابي فجازله عليهم من الحيلة والمخرقة (٢) ما افتضحوا به وعبدوه، ودانوا له بكلّ ما أمرهم ، به من تحليل المحارم وسفك الرجل دم أخيه وولده وذوى قرابته وغيرهم ، وكان السبب فى وصوله إليهم أن القرامطة لما انتشروا فى سواد الكوفة ، وانتهوا إلى قصر ابن هبيرة فأسروا جماعة

<sup>(</sup>١) الأهراء: المخازن . (٢) المخرقة: الخرافات .

من الناس كانوا يستعبدون مَنْ يأسرونه ويستخدمونهم ، وكان له عرفاء ، على كلّ طائفة منهم ، فأسر زكرى هذا فيمن أسر ، وملكه بعض المترأسين عليهم ، فمّا أراد الاستخدام به تمنّع عليه وأسمعه ما كره . فلما نظر إلى قوة كلامه وجرأته هابه وأمسك عنه ، وأنهى خبره إلى الجنّابى سليمان فأحضره من وقته وخلابه ، وسمع كلامه ففتنه ، ودان له . وأمر أصحابه بأن يدينوا له ويتبعوا أمره وحَمله في قبّة وستره عن الناس ، وشغل خبره القرامطة وانصرفوا به راجعين إلى بلادهم ، وهم يعتقدون أنه يعلم الغيب ويطلع على ما في صدورهم وضمائرهم ، وهُو كان بعد ذلك السبب لهلاكهم وفنائهم ، على ما يأتى ذكره في الوقت الذي دار فيه ذلك .

وفى شعبان من هذا العام شغب الرجّالة ببغداد ، فحاربهم يلبق وسائر الجيش ولم تزل الحرب بينهم من غدوة إلى صلاة العصر ، وخرج من الفرسان جماعة ، وقتل من الرجّالة عدد كثير ، ثم تمزّق الفريقان فى الأرقة والدروب وانصرفوا .

#### ذكر صرف الكلواذي عن الوزارة وتقليدها الحسين بن القاسم :

وكان عبيد الله بن محمد الكلواذي أحد الكتاب الكبار ، وجليلاً في نفوس الناس ، فقدروا أن فيه كفاية وقيامًا بالأمر ، فأقام على الوزارة شهرين وهو متبرم بها لضيق الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال

الشغب وقعود العمال عن حمل المال . فاستعفى وقال : ما أصلُح أن أكون وزيرًا ، فصرُف عنها ولم يعنف ولا نُكِب ولا تعرض أحد من حاشيته ، وانصرف إلى داره ، واستقر فيها فأمر الخليفة بحفظها وصيانتها.

وكان أبو الجمال الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب يَسْعى دَهْرَه فى طلب الوزارة ، ويتقرّب إلى مونس وحاشيته ويصانعهم حتى جاز عندهم ، وملأ عيونهم ، وكان يتقرّب إلى النصارى الكتّاب بأن يقول لهم : إنّ أهلى منكم وأجدادى من كباركم ، وإن صليبًا سقط من يد عبيد الله بن سليمان جدّه فى أيام المعتضد . فلمّا رآه الناس ، قال : هذا شىء تتبرك به عجائزنا ، فتجعله فى ثيابنا من حيث لا نعلم ، تقربًا إليهم بهذا وشبهه ، يعنى إلى مؤنس وأصحابه .

وقلد الوزارة يوم السبت سلّخ شهر رمضان وخلع عليه في هذا اليوم، وركب في خلعه وسائر القواد والناس على طبقاتهم معه وأخذه بوله في الطريق ، فنزل وهو في خلع الخليفة إلى دار محمد بن فتح السعديّ فبال عنده ، وأمر له بزيادة في رزقه ونزله ، وركب منها إلى داره .

## ذكر عزل الوزير الحسن بن القاسم وتقديم الفضل بن جعفر مكانه والتياث الالحوال ببغداد:

ولما ظن الوزير أبو الجمال الحسين بن القاسم أنّ الأمر قد صفا له بخروج مؤنس من بغداد ، وأنْ قد تم له ما أراد ، وقع فيما تكره ، فكثر عليه الشغب ، واشتدت مطالبة الجند له بالأموال ، وخيّب الله ظنه فيما أراد ، ولازمه الحشم في دار الخليفة ملازمة قبيحة ، وأهانوه وأهانوا الخليفة بسببه ، فشقل على قلب المقتدر ، ولم يزل يقاسي منه كل صعب وذكول ، فأمر بالقبض عليه في عقب ربيع الآخر ، وولّي الفضل بن جعفر ابن الفرات مكانه ، وقد كان مشهوراً عند الخاص والعام بالفضل والعلم والكتابة وترك الهزل واللهو ، وكان هو وأبو الخطاب من خيار آل الفرات . فلمّا صارت إليه الوزارة أظهر الحب له والرغبة فيها ، فعجب الناس من ذلك .

#### سنة ٣١٢ هـ:

ورد الخبرُ بأن أبا طاهر بن أبى سعيد الجنّابيّ ، ورد الهَبِير<sup>(۱)</sup> لتلقّی حاج سنة إحـدى عشرة وثلثمائة في رجوعهم ، فأوقع بقـافلة بغداديّة ،

<sup>(</sup>۱) الهبير : رمل في طريق مكة ، ذكره ياقوت وقــال : « كانت عنده وقعة ابن أبي سعد الجنابي بالحاج سنة ۳۱۲ ، قتلهم وسباهم وأخذ أموالهم » .

وأقام بقية القوافل بعيداً ، فلما فنيت أزوادُهم ، ارتحلوا ، فأشار أبو الهيْجاء بن حمدان (١) ، وإليه [ طريق ] الكوفة وطريق مكة ، أن يعدل بهم إلى وادى القرى ، فامتنعوا وساروا ، فسار معهم مخاطراً حتى بلغ الهبير ، فلقيهم أبو طاهر ، فقتل منهم خَلْقًا ، وأسر أبا الهيجاء وأحمد ابن بدر عم السيدة أم المقتدر ، وجماعة من خَدَم السلطان وحَرَمِه .

وسار أبو طاهر إلى هَجَر ، وسنّه إذ ذاك سبع عشرة سنة ، ومات من استأسره بالجفاء والعطش . فنال أهل بغداد منالاً عظيمًا ، وخرج النّساء منشرات الشعور مسودّات الوجوه في الجانبين ، فانضاف إليهن من حرّم الّذين نكبهم ابن الفرات ، فانبسط لسان نصر عليه ، وأشار على المقتدر بمكاتبة مؤنس .

ورجـمت العـامـة طيّار ابن الفـرات ، وامـتنعـوا من الصَّلُوات في الجماعات .

وأنفذ المقتدر بياقوت وابنيه محمد والمظفّر إلى الكوفة ، ورجعوا حين علموا انصراف القرمطيّ إلى بلّده .

وجمع المقتدر بالله ابن الفرات ونصر وأمرهما بالتظافر .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن حمدان التغلبى ولأه المكتفى بالله الموصل ثم عزله المقتدر سنة ۳۰۱. ثم عاد فــقلده طريق خــراسان والدينور ، فكان يتــوّلى ذلك وهو فى بغداد ثم قــتد رجال المقتدر سنة ۳۱۷. ابن الأثير حوادث سنة ۳۱۷.

وقدم مؤنس إلى بغداد ، فركب إليه ابنُ الفرات ، ولم تَجْرِ له عادة بذلك ، فخرج مؤنس إلى باد داره ، وسأله أن ينصرف ، فلم يفعل ، وصعد إليه من طيّاره حتى هنّأه بمقدمه ، وخرج معه مؤنس حتى نزل الطيّار .

وكاتب المقتدرُ ابن أبى الساج لحرب القرمطى ، لمّا عرف خروجَه من هَجَر لثلاث بقين من شهر رمضان ، وأطلق له من بيت مال الخاصة فيما ينصرف إلى علوفه بين واسط والكوفة ، فحمل ذلك إليه سلامة الطُّولوني ، وأمر على بن عيسى عمّال الكوفة بإعداد الميرة لابن أبى الساج.

وسار ابنُ أبى الساج من واسط طالبًا الكوفة لليلة بقيت من شهر رمضان.

وأطلَق أبو طاهر القرمطيّ أسارَى الحاجّ ، ووصل الكوفة ، فأخذ ما أعدّ ليوسف وهو مائةُ كُرُّدقيقًا(١) ، وألف كُرّ شعيرًا .

ووافَى يوسفُ الكوفَة بعد وصول أبى طاهر إليها بيوم ، وكان قد تقارب عسكراً بن أبى السّاج ، وعسكر أبى طاهر في يوم ضباب وأحس به أبو طاهر وكف عنه ، فالتقوا يوم السبت لتسع خَلَوْن من شوال على

<sup>(</sup>١) الكرّ : مكيال لأهل العراق .

باب الكوفة ، فاحتقر ابنُ أبى الساج عسكر أبى طاهر ، وأزْرَى عليهم ، وتقدّم يكتب كتابَ الفتح قبل اللّقاء ، تهاونًا بأمره .

والتفت أبو طاهر إلى رفيق له ، وقد سمع صوت البوقات والدبادب ، وكانت عظيمة جداً فقال: ما هذا الزَّجَل(١) ؟ فقال له صاحبه : فشل ، فقال : أجَلُ .

وعباً ابن أبى الساج رجاله ، وكان القال من ضُحَى النّهاد إلى غروب الشمس ، فَثَبت يوسف ثباتًا حسنًا ، وجُرح من أصحاب أبى طاهر بالنّشّاب خَلْق ، وكان أبو طاهر فى عمارية مع مائتى فارس من أصحابه ، فَنزل حينئذ وركب ، فسار وحمل بنفسه ، وحمل يوسف بنفسه ، واشتبكت الحرب ، فأسر يوسف بن أبى الساج بعد أن ضرب على جنبه ضربة ، وقد اجتهد به أصحابه فى الانصراف فأبى ، وقُتِل من أصحابه خُلْقٌ وانهزم الباقون .

وحمل يوسف إلى عسكر أبي طاهر فضرب له خيمة وفرشت ، ووكل به ، واستُدْعِي بطبيب يعرف بابن السَّبْعي ليعالجه ، فقال : قد جَمد الدّمُ على وجهه ، وأريد ماء حاراً . قال : فلم أجد عندهم ما أسخن فيه الماء ، فغسله بالماء البارد وعالجه . قال الطبيب : وسألني يوسف عن اسمى وأهلى ، فأخبرته فوجدتُه بهم عارفًا أيّام تقلده الكوفة ، فعجبتُ من فهمه وقلة اكتراثه بما هو فيه .

<sup>(</sup>١) الزجل ، أي الصوت .

ولما وصل الخبر بغداد دخل الناس كآبةٌ عظيمة وعوَّلُوا على الانحدار إلى واسط .

ثَم ورد الخبرُ بأنّ أبا طاهر رحل يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة خلَتُ من شوال ، قاصداً عَيْن التَّمر ، فاستأجر على بن عيسى خمسمائة سميريَّة (١) ، وجعل فيها ألف رجل ، وأنف لل الطيارات والشذات وحوّلها إلى الفرات وأقعد فيها الحجرية ، لمنع القرمطيّ من عُبور الفرات ، وتقدّم إلى القواد بالمسير إلى الأنبار لحفظها .

فلما كان يوم الجمعة ، رأى أهلُ الأنبار خيلَ أبى طاهر مقبلةً فى الجانب الغيربيّ ، فقطعوا الجيسر ، وعبّر أبو طاهر في مائة رجل ، ونشبت الحرب بينه وبين أصحاب السلطان ، وعُقد الجيسر وخالف سوادُ الذين في السفن إلى الجيسر ، فأحيرقوه ، فبقى أبو طاهر في الجيانب الشرقيّ وعسكرُه وسوادُه في الغربي ، وحالتِ السفن بينهما .

وورد الخبر إلى بغداد بقتل أبى طاهر القواد ، فخرج نصر الحاجب، ومعه الحبجرية والرَّجالة ومَنْ ببغداد من القواد ، وبين يديه علَم الخلافة ومعه أبو الهيجاء [ عبد الله ] بن حمدان وإخوته .

فاجتمع مع نصر ما يزيد على الأربعين ألف رجل ، فنزل على قنطرة

<sup>(</sup>١) السميرية : نوع من السفن وكذلك الشذآت .

النهسر المعروف بَزَبَارا ، بناحية عقرقوف ، على فَرْسيخين ، ولِحق به موسى ، وأشار أبو الهيجاء على نصر الحاجب وعلى مؤنس بقطع نهر زبارا ، وألح عليه في ذلك ، فلمّا رآه متثاقلاً عن قبول رأيه ، قال له : أيّها الأستاذ اقطعها واقطع لحيتى معها ، فقطعها حينئذ .

وسار أبو طاهر ، ومَنْ معه من أصحابه في الجانب الشرقي من الفرات قاصدين نهر زبارا ، فلما صار على فرسخ واحد من عسكر السلطان آخر يوم الاثنين لعشر خلون من ذي القعدة بات موضعه .

وباكر المسير إلى القنطرة ، فوجدها مقطوعة ، وتقدَّم أحدُ رجاله أسودُ يقال له صُبُّح ، فما زال النُّشاب يأخذه حتى صار كالقنفذ وهو مقدم ، فرأى القنطرة مقطوعة فرجع .

ولما علم أصحاب أبى طاهر أن النهر لا يُخيض ، عادوا القهقرى من غير أن يولُّوا ظهرهم ، وعادوا إلى الأنبار ولم يجسر أحد على اتباعهم .

وكان الرأى فيما أشار به أبو الهيجاء من قطع القنطرة ، ولولاها لعبَر القرمطيُّ غير مُسْتَهُولِ لجمع أصحاب السّلطان .

وطمع مؤنس المظفّر في سواده وتخليص ابن أبي الساج من أقياده ، فأنفذ بليق حاجبه وجماعة من القواد ، وستة آلاف من غلمان يوسف ، فبلغ ذلك أبا طاهرٍ ، فانفرد من أصحابه ماشيًا ، وعبر في رَوْرقِ صيّاد ، دفع إليه ألف دينار ، فاجتمع مع قومه فلم يشبت له بليق ، وبَصُر أبو طاهر بابن أبى الساج وقد خرج من الخيمة لما ناداه غلمانه ، فقال له القرمطى : طمعت فى تخليصهم لك ! وأمر به فضُرِبت عنقه وأعناق مَنْ كان معه من الأسرى .

واحتال أبو طاهر في عُبُور أصحابه من الجانب الشرقيّ إلى الجانب الغربّي ، وكان مع أبي طاهر سبعمائة فارس وثمانمائة راجل .

وتقدم على بن عيسى إلى نازوك بالطواف ببغداد ليلاً ونهاراً ، لكثرة العيّارين ، وأباح دم من ظهر منهم ، ونقل الناسُ أمـتعتَهم إلى منازلهم خوفًا منهم ، واكترى وجوه الناس السفن .

وقصد القرمطى هيت ، وبها هارون بن غريب وسعيد بن حمدان ، فقاتلا مَنْ على سورها بالمنجنية ات، بعد أن قتلوا من أصحاب عدة فسكنت نفوس مَنْ ببغداد . وتصدّق المقتدر بمائة ألف درهم .

وبادر على بن عيسى إلى المقتدر بالله وقال له: إنما جمع الخلفاء الأموال ليُقسمعوا بها الأعداء ، ولم تلحق المسلمين مضرة كهذه من هذا الكافر الذى أوقع بالحاج سنة اثنتى عشرة وثلثمائة ، ولم يبق في بيت مال الخاصة شيء ، فاتق الله يا أمير المؤمنين . وخاطب السيدة حتى تُطلق ما عندها من مال ادخرته لشديدة ، فهذه أمها(۱) ، وإن لم يكن هناك شيء فالحق خراسان .

<sup>(</sup>١) أي أم الشدائد ؛ يريد تهويل الأمر .

فدخل إلى السيدة ، فأعطته خمسمائة ألف دينار ، وكان في بيت مال الخاصة مثلها .

وأخبر على بن عيسى ، بحال رجل شيرازى يكاتب القرمطى وأتباعه، فأحضره فأقر أنه من أصحابه ، لم يتبعه إلا لحق رآه معه وقال له : لسنا كالرافضة الحمقى ، الذين يدّعون إمامًا منتظرًا ، وإمامنا فلان ابن فلان ابن إسماعيل بن جعفر ، فأمر به فحبِس بعد الضرب ، فامتنع فى حبسه من الطعام والشراب فمات بعد ثلاثة أيام .

وكتب القرمطي إلى مؤنس كتابًا ، في آخره :

قـــولوا لمؤنسكم بالراح كن أنسًا

واستستسبع السرَّاحَ سُرُنايًا ومِزْمسارا

وقد تمثلت عن شموق تقاذف بي

بيتًا من الشعر للماضين قد ساراً

« نَزُوركم لا نؤاخــذكم بجــفــوتكُم

إنّ السكريم إذا لسم يُستَزَرُ دارا »

ولا نكون كـــانـتم في تخلفكم

مَنْ عالج الشُّوق لم يستبعد الدار

وله أشعار كثيرة تركناها لشياعتها .

## سنة ٢١٦ هـ:

دخل مؤنس المظفر بغداد ، وبعده نَصْر .

ونُدب مؤنس للخروج إلى الرقّة ، لمّا وصل الخبرُ باستيلاء القرمطى على الرّحبة حربًا وقتله أهلَها ورَهبت الأعراب أبا طاهر ، حتى كانوا يتطايرون عند سماع ذكره ، وجعل على كلّ بيت منهم دينارًا بعد أن نَهبهم .

وعاود القرمطى هيت ، فلم يقدر عليه ، فأتى الكوفة ، وجاء إلى قصر ابن هبيرة (١) فخرج إليه نصر ، فحم نصر حمى شديدة حادة ، فسار مع ذلك إلى شورا وبينه وبين القرمطى نهرها ، واستخلف على الجيش أحمد بن كيغلغ ، وأنفذ معه الجيش .

وانصرف القرمطيّ من غير لقاء .

واشـتَّدتْ علّة نصر ، وجَفَّ لـسانه من شـدّة الحُمِّى ، فـأعيـد إلى بغداد، فمات فى الطريق فى عمارية (٢) ، فأنفذ المقتدرُ علَى الجيش هارون ابن غريب ، فدخل بهم بغداد .

<sup>(</sup>١) قصر ابن هبيرة ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة .

<sup>(</sup>٢) العمارية : هودج يجلس فيه .

وأقسام على بن عيسى حين رأى تنكُّرَ الأمور على الاستعفاء من الوزارة، والمقتدر يجلبه، ويستوقفه حتى أعفاه.

واستوزر المقتدر أبا على بن مُقلة ضرورة ، وذلك بمشورة نصر ، فلما كان فى النّصف من شهر ربيع الأول ، أنف للقتدر هارون بن غريب، ومعه أبو جعفر بن شيرزاد للقبض على على بن عيسى ، فاستحيا هارون من لقائه بذلك ، فأنفذ أبا جعفر ، فوجده مستعداً قد لبس خفاً وعمامة وطيلسانا ، واستصحب مصحفا ومقراضا ، وسأل هارون صيانة حرَمه ، ففعل وحمل مع أخيه أبى على إلى دار السلطان ، فاعتقله فى دار زيدان القهرمانة ، وكانت وزارته هذه سنة وأربعة أشهر ويومين .

#### سنة ٣٣٢ هـ:

ولليلة بقيت من شوال ، ورد الخبر بموت أبى طاهر سليمان بن الحسين الهجرى ، فالجُدرى فى منزله بهجر ، فى شهر رمضان وصار الأمر الإخوته .

وكان ابن سنبر يُعادِى المعروف بأبى حفص الشريك ، وأحضر رجلاً أصبهانيًا ، فكشف له دفائن وأسرارًا ، كان أبو سعيد(١) كشفها

<sup>(</sup>١) هو ابو سعيد الجنّابي .

لابن سننبر وحده ، من غير أن يُعلم ابنه أبا طاهر بذلك ، وقال الأصبهاني : امض إلى أبى طاهر (١) ، وعرفه أن أباه كان يدعو إليك وعرفه الأسرار .

فلما أتاه وخبره اعتقد صدقه ، وقام بين يديه وسلم الأمر إليه ، فتمكّن وقتل أبا حفص ، وكان إذا قال لأبى طاهر : إن فلانًا قد مرض، معناه شكّ فى دينهم ، فطهره قتله أبو طاهر ولو كان أخوه . فخاف أبو طاهر على نفسه منه ، وقال : قد وقع لى فى أمره شبهة ، وليس بالرجل الذى يعرف الضمائر ويحيى الأموات ، وقال : إن أمى عليلة ، وغطّاها بإزار ، فلمّا جاء إليها الأصبهانى قال : هذه عليلة لا تبرأ فطهروها ، أى اقتلوها ، فجلست الأم ، فقال له أبو طاهر وإخوته : أنت كذّاب وقتلوه .

وكان له سبعة من الوزراء أكبرهم ابن سنبر .

وكان لأبى طاهر أخوان ، أبو القاسم سعيد بن الحسن ، وأبو العباس الفضل ابن الحسن ، وكان أمرهم واحدًا ، فكانوا إذا أرادوا حالاً خرجوا إلى الصحراء ، واتّفقوا على ما يعملون ، فإذا انصرفوا تمموا ما على عولوا عليه ، وكان لهم أخ متشاغل باللذات ، لا يدخل معهم في أمورهم .

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن الحسن بن أبى طاهر القرمطى أيضاً .

وفى هذه السنة تُوفّى أبو عبد الله البريدى ، بحمّى حادّة ، مكثت به سبعة أيام ، وكان بين قتله لأخيه وبين موته ثمانية أشهر .

### سنة ٣٣٩ هـ:

فى هذه السنة ، رَدِّ القرامطة الحسجَر الأسود إلى مكة ، وكان بَجُكم قد بذَل لهم إن ردُّوه خسمسين ألف دينار ، فلم يُجيبوه ، وكان بين قَلْعه وَردِّه اثنتان وعشرون سنة .

وفى هذه السنة ، كانت وزارة أبى محمد الحسن بن محمد بن هارون المهلبى لمعز الدولة ، خلع عليه معز الدولة القباء والسيف والمنطقة ، وسار سُبكْتِكين بين يديه إلى دار الخلافة ، فخلع عليه السَّواد والسَّيْف والمنطقة .

### سنة ٣٥٣ هـ:

استهدى القرامِطة فى هذه السّنة من سيف الدولة حديدًا ، فقلَع أبواب الرّقة ، وسدَّ مكانها ، وأُخد كلُّ حديد بديار مُضر حتى صنَجَات البقّالين والباعة ، وأحدوه فى الفُرات إلى هيت وحملوه منها إلى البريّة .

## سنة ٣٦٥ هـ:

تُوفِّى المعزَّ بمصر ، في شهر ربيع الآخر ، سنة خرمس وستين ، ومدَّة نظره ثلاث ومدَّة عمره خمس وأربعون سنة وسبعة أشهر ويومان ، ومدَّة نظره ثلاث

وعشرون سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يومًا ، منها بمصر ثلاث سنين.

وقام ابنه نزار مقامه ، ولقب بالعزيز ، فكاتب الفتكين بالاستمالة ، فأغلظ في جوابه ، وقال : هذا بلد أخدته بالسيف ، ولا أدين لأحد فيه بطاعة . فأنفذ إليه جوهراً في عساكر كثيرة ، فدعا أهل البلد وأعلمه ما قد أضلهم ، وأنه على مفارقتهم ، فقالوا : إنْ أرواحنا دونك ، وإنا باذلون نفوسنا دون نَفْسك .

ولمّا حصل جوهر بالرّملة (١) ، كاتب الفتكين ، وعرّف أنه قد استصحب له أمانًا ، وكتابًا بالعفو عمّا فرّط فيه ، وخلعًا يُفيضها عليه ، وأموالاً ، فأجابه الفتكين إجابة مغالط ، وأحال على أهل دمشق فعل جوهر على الحرب ، وسار إليه ، فالتقيا بالشّماسية (١) ، ودامت الحرب واتصلت مدة شهرين ، وظهر من شجاعة الفتكين وغلمانه ، ما عُظّمُوا به في النفوس .

وعاضد الفتكين الحسنُ بن أحمد الْقَرْمطيّ ، واجتمعا في خمسين الفاً ، فانصرف جوهر إلى طبريّة ، ومنها إلى عَسْقلان ، فحاصراه بها ، وقطعاً عنه الماء .

وكان جوهر في الشـجاعة معروفًا ، فكـان يبارز الفتكين ، ويَعْرِض

<sup>(</sup>١) الرملة : مدينة بفلسطين وكانت قصبتها .

<sup>(</sup>٢) الشماسية : محلة بدمشق .

عليه الطاعة لصاحبه ، فيكاد أن يجيبه فيعترضهما القرمطيّ ، فلا يمكّن الفتكين من ذلك .

فاجتمعا يومًا ، فقال جوهر : قد علمت ما يجمعنى وإيّاك من تعظيم الدين ، وقد طَالَت الْفِتْنة ، ودماء من هلك في رقابنا ، وإن لم تُجِب إلى الطاعة ، فأسألك أن تمن على بنفسى وبأصحابي وتذمّ لنا ، وتكون قد جمعت بين حقن الدماء واصطناع المعروف ، فقال الفتكين : أنا أفعل ، على أن أعلق سيفى ورمح القرمطي ، على باب عسقلان ، وتخرج من تَحْتهما ، قال : رضيت وأخذ خاتم الفتكين على الوفاء .

وأنفذ إليه جوهر مالاً وألطاقًا ، فاجتهد القرمطى بالفتكين أن يغدر ، فلم يفعل فخرج وخرج جوهر وشرح لصاحبه الحال ، فأمر بإخراج المال ، وإثبات الرجال ، وسار جوهر على مقدّمته ، واستصحب توابيت آبائه .

ولما عرف الفتكين ، والقرمطيّ الحالّ ، عاد إلى الرملة واحتشد ، وتقارَب العسكران ، واصطفّا للقتال ، وجال الفتكين بين الصفيّن ، فكبّر وحمل وطعَن وضرب .

فعكلا العزيز على رابية ، وعلى رأسه المظلة ، وقال لجوهر : أرنى الفتكين ، فأراه إياه ، وكان على فرس أدهم بتجفاف من مرايا ، وعليه فنزاعند ، أصفر وهو يطعَنُ تارة ، ويضرب باللت أخرى ، والنّاس يتحامونه .

فالتفت العزيز إلى ركابى (١) يختص به ، وقال له : امض إلى الفتكين وقل له : أنا العزيز ، وقد أرعجتنى من سرير ملكى ، وأخرجتنى لمباشرة الحرب ، وأنا أسامحك بجميع ذلك ، ولك على عهد الله ، بأنى أهب لك الشام بأسره ، وأجعلك اسلسهار (٢) عسكرى .

فمضى الركابيّ وأعاد الرسالة ، فخرج الفتكين ، بحيث يراه الناس ، وترجَّل وقبّل الأرض مراراً ، ومرَّغ خديه ، وقال : قل لمولانا ، لو تقدَّم القولُ لسارعتُ ، فأمّا الآن فليس إلا ما ترى .

فعاد إلى العزيز بالجواب ، فقال : ارجع إليه وقل له : تقرّب منّى بحيث أراك وترانى ، فإن استحققتُ أن تضرِب وجهى بالسيف فافعل .

فمضى ، فقال الفتكين : ما كنتُ بالذى أشاهد طلعته وأنابذه الحرب ، وقد خرج الأمر عن يدى .

وحمل عند ذلك على الميسرة فهنزَمها ، وقعل كثيرًا من أهلها ، فحمل العزيز ، والمظلة على رأسه ، فانهزم الفتكين والقرمطي ، ووضع السيف في عسكرهما ، فقتل منه عشرين ألف رجل .

ومضى القرمطى هاربًا ، وبذل لمن يأتيه بالفتكين مائة ألْفُ دينار .

<sup>(</sup>۱) ركابى : من يستعان به فى الركوب .

<sup>(</sup>٢) وظيفة عندهم .

وكان الفتكين يميل إلى المفرج بن دغقل بن الجراح الطائى ، وبتمرّده للاحته ، وشاع ذلك عنه ، فانهزم يطلبُ ساحل البحر ، ومعه ثلاثة من غلمانه ، وبه جراح ، وقد جَهده العطش ، فلقيته سرية فيها المفرّج ، فلمّا رآه ، التمس منه ماء ، فسسقاه ، وقال له : سَيِّرنى إلى أهلك ، فحمله إلى قرية تعرف بلبنى ، وأحضر له ماء وفاكهة ، ووكّل به جماعة ، وبادر إلى العزيز فأخبره ، فأعطاه المال الّذى ضَمِنه ، ومضى معه جوهر فتسلّمه .

وتقدّم بضرب مضارب ، وأحضر كلَّ مَنْ حصل في الأسر من أصحاب الفتكين ، فأمَّنهم وكساهم ، وجعل كلَّ واحد منهم فيما كان فيه ، ووصل الفتكين فأخرج العسكر لاستقباله ، وهو لا يشك أنه مقتول.

فلمًا وصل إلى النّوبة ، ورأى أصحابه مكّرمين ، وترجّل الناس له ، وحُمل إلى دست قد نُصب ليجلس فيه رَمَى بنفسه إلى الأرض ، وألقى عمامته ، وعَفّر وبكى بكاء شديدًا ، وقال : لم استحققت هذا الإبقاء ا وامتنع من الجلوس في الدّست .

ووافاه أمين الدولة أبو الحسن بن عمّار ، وجوهر والخدم على أيديهم الثياب ، وأعلموه رضا العريز عنه ، وألبسوه الخِلَع ، وتقدّم إلى البازيار به وأصحاب الجوارح بالمصير إلى مضربه ، وراسله بالرّكوب إلى الصيد تأنيسًا له ، وقاد إليه عدّة دواب ، وعاد عشاء ، واستقبله الفرّاشون

والنَّفَّاطون بالمشاعل ، ونزل وركب العنزيز إليه ليلا ، فقبَّل الأرض وخاطبه بما سكن منه ، وجعله حاجب حُجَّابه .

وعف عن الحسن بن أحمد القرمطيّ ، وأقام بطبرية ، وجعل له سبعين ألف دينار في كلّ سنة ، وتوجّه إليه جوهر ، وقاضى الرّملة فاستخلفاه .

ومضى الفتكين مع العزيز إلى مصر ، وقد استأمن إليه أخو عزّ الدولة وابنه ، فزاد في إكرام الفتكين .

وكان يتكبّر على أبى الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس ، وتدرّجت الوحشة ، وأمرهما العزيز بالإصلاح ، فلم يفعل الفحكين ، فدس عليه أبو الفرج سماً فقتله ، وحَزِن عليه العزيز ، وقبض على أبى الفرج ، وقد اتهمه بقتله نَيِّفًا وأربعين يومًا ، وأخذ منه خمسمائة ألف دينار ، ووقفت الأمور باعتزاله الظر ، فأعاده حين لم يجد منه بداً .

وتزوّج الطائع بنت عز الدولة على صداق مائة ألف دينار ، وخطب أبو بكر ابن قريعة خطبة النّكاح .

وفى ذى القعدة تُوُفِّى أبو الحسن ثابت بن سنان بن قصرة الصّابى صاحب التاريخ .

وقسَّم ركن الدولة الممالك بين أولاده ، فجعل لعمضُد الدولة فارس

وكرُمان وأرجَّان ، ولمؤيد الدولة الرَّى وأصبهان ، ولفخر الدولة هَمَذَان والدينور .

ومرض ركن الدولة ، فسار إليه عضد الدولة ، وقبَّل الأرض بين يديه ، والتقيا بأصبهان ، وعمل ابن العميد دعوة ، جمع فيها ركن الدولة وأولاده الأمراء ، وخاطبهم ركن الدولة ، بأن عضد الدولة ولي عهده ، وخلع ابن العميد على القوّاد ألف قباء وألف كساء .

وأخذ عـز الدولة لسهلان بن مـسافر خِلَعًا من الـطائع ، ولقبه عنه عصمة الدولة وأنفذها له .

وأنفذ إلى فخر الدولة مثلَها ، فلم يلبساها ، ولم يتلقّب سهلان مراقبةً لعضُد الدولة .

# سنة ٣٦٧ هـ:

فى صفر ورد الخبرُ إلى الكوفة بوفاة أبى يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي صاحب هَجَر ، فأغلقوا أسواقهم ثلاثة أيام ، إجلالاً لمصيبته ، ومولده سنة ثمانين ومائتين ، وعقدوا الأمر لستة نفر من أهل بيته ، أشركوا فى الأمر ، وسُمُّوا السادة .

رقم الإيداع: ٩٦٤٢ / ١٩٩٩

I.S.B.N 977 - 01 - 6242 - 6